كان و أخوانها







# الحيثة العامة لمكتبة الاسكندرية رقم التصنيف: 30.20 مرقم التصنيف: 80.20 مردم روم التسجيل: 80.20

## كان وأخسواتها

مشساهد حيسة مسن تـاريخ مصــر الحـديث

تأليسف **جمسال بسدوی**  الطبعــة الأولى اكتوبــر ١٩٨٦

رسوم الغلاف بريشة الفنان نسيم خطوط الغلاف بقلم : محمود ابراهيم حروف الجمع على اجهزة الجمع التصويرى بالوفد الطبع على ماكينات مؤسسة انترناشيونال برس

## إلى روح الزعيسم

#### مصطفى النحساس

تحية عرفان من مصرى عاشيق لوطنه .. إلى روح الزعيم الذى أفنى عمره فى خدمة وطنه .. ثم غادر الدنيا ـ كما دخلها ـ طاهرا من الرجس .

#### هذا الكتاب بقلم محمد فؤاد سراج الدين رئيس الوفــــد

قرأت هذا الكتاب مرتين ، المرة الأولى على حلقات أسبوعية في باب «كان وأخواتها » في صحيفة الوفد الذي يحرره الأستاذ جمال بدوى مؤلف هذا الكتاب وذلك على مدى خمسة وسبعين أسبوعا متتالية ، والمرة الثانية بعد أن جُمعت هذه الحلقات في ملازم وأعدت للطبع . وكانت متعتى بالقراءة الثانية لا تقل عن متعتى الأولى بها ، وذلك لطرافة الموضوعات التي انتقاها المؤلف من تاريخ مصر الحديث بدءا من عهد محمد على الي عهد الثورة وكذلك للأسلوب الشيق الذي عرف به جمال بدوى

Ţ

وقد عالج المؤلف الموضوعات التى تناولها فى كتابه من زاوية جديدة لم تعرفها الصحف من قبل ونجح تماما فى أن يتلافى الجمود الذى يصاحب دائما الموضوعات التاريخية

ولاشك أن هذا الكتاب قد أدى خدمة جليلة لشباب هذا الجيل إذ عرفه بالكثير من تاريخ بلاده وسير زعمائه ، الأمر الذى تعمد المسئولون تجهيله به في معاهد العلم لاسباب سياسية معروفة .

ان ما اقترفه هؤلاء المسئولون فى حق الشباب المصرى يعتبر جريمة لا تغتفر لابد أن يحاسبوا عليها اشد الحساب.

لقد وفق الاستاذ جمال بدوى فى اختيار عنوان كتابه ، عندما وصفه بانه « مشاهد حية من تاريخ مصر الحديث » . كما وفق فى إعادة الحياة إلى هذه الأحداث القديمة التى مر عليها عشرات السنين ونسيها الناس وإن كان معظمهم يجهلونها أو يجهلون معظمها لأن أحدا من الكتاب ـ قبل جمال بدوى ـ لم يهتم بعرضها والتعليق عليها .

إن هذا الكتاب إثراء جديد للمكتبة المصرية كانت في اشد الحاجة اليه ويذكر لصاحبه بالفضل ويزيد من فضله مواصلته لكتابة هذه الحلقات ، فالقارىء أيا كان شيخا أو شابا في أشد الحاجة إليها . وإنى وأثق بأن هذه الدراسات الشيقة ستؤدى غرضها في تنوير المواطن المصرى بتاريخ بلاده وحياة العظماء من رجال مصر الأوفياء بعد أن أزال عنهم جمال بدوى غبار الجحود والتجهيل ، وكشف عن جهادهم النبيل في سبيل مصر الخالدة .

### بين يدى القارىء

هذه مشاهد من تاريخ مصر الحديث يسعدني أن أضعها بين يدى القارىء الكريم لكي ينتفع بها وتساعده على تفسير أمور كثيرة تجرى من حوله ، فأنا لم أكتبها بهدف تسلية القارىء أو الترويح عنه، ولكن بهدف إرعاجه حتى يعرف نفسه، وعندما أمسكت بالقلم لأكتب هذه المشاهد فإننى ما تخيلتُ نفسى شاعرا بربابة يحكى لرواد مقهاه أمجاد أبى زيد الهلالى ومغامرات الزناتي خليفة .. ولا تحيلت نفسى مدرسا يلقن تلاميده معلومات محفوظة عن عظمة خوفو وهو يبني الهرم الأكبر .. او شجاعة احمس وهو يطارد الهكسوس في قفار آسيا .. ولكني عرفت نفسى واحدا من أبناء هذا الشعب الطيب الصبور، حمل على صدره أحجار الهرم وارتفع بها مِدْماكا فوق مدماك ، وحمل على كتفه القوس والسبهم والسيف والبندقية وسار خلف تحوتمس ورمسيس وصلاح الدين وقطر وبيبرس ومحمد على .. وأمسك الفأس ليشق ترعة المحمودية والابراهيمية والاسماعيلية ليعم الرخاء والنماء أرض مصر .. ثم حفر قناة السويس ليربط الغرب بالشرق دون أن يعى أنه سيكون هدفا للغرب والشرق.

لم يكن همى عند كتابة هذه المشاهد تسجيل أمجاد الملوك والخلفاء والولاة الذين حكموا مصر، فكتبُ التاريخ تغيض والحمد ش بهذه المعلومات، ولكن كان همى هو البحث عن أثر هذه الأحداث القديمة في المصريين المحدثين، لإيماني بأن تاريخ مصر حلقات طويلة متماسكة، وأن أحداث اليوم هن بنات الأمس، ولاقتناعي بأن أحداث التاريخ تجرى بقوة دفع مطرد .. فكل حادث يملك في داخله عوامل ذاتية تدفع به إلى الأمام فيتولد منه حادث جديد مشابه له في الشكل ولكنه يخالفه المحتوى والمضمون ..

وهكذا .. تسير ـ دوما ـ عجلة التاريخ ، ومن هنا تبطل المقولة المشهورة بأن التاريخ يعيد نفسه .. فهى مقولة تخالف طبيعة الأشياء ، وتناقض حركة الحياة التى تسير فى خط مطرد نحو الأمام .. ولو تخيلنا أنها تسير نحو الوراء لكان شانها شان عقارب الساعة إذا دارت فى عكس الاتجاه المتعارف عليه منذ اخترعت الساعة ..

وأنا حينما أنظر إلى الشقاء الذي عاناه أجدادنا المصربون وهم يحملون أحجار الهرم ، فلا أقول إن التاريخ يعيد نفسه حين أراهم وهم يحفرون ترعة المحمودية أو قناة السويس رغم أن الشقاء واحد في الحالين، ولكن الحالة النفسية التي كان عليها المصرى مختلفة: فهو في الأولى تحرك بدافع العقيدة التي تتحدث إليه عن قدسية الملك ، أما في الثانية فقد تحرك بدافع من الكرباج .! فلو وصفتُ ذلك بمقولة إن التاريخ يعيد نفسه ، لكان معنى ذلك أن الزمان ثابت لا يتحرك .. وأن المصريين متجمدون .. أو متحركون على إيقاع «مُحَلِّك سنَّ» وهو إيقاع يقضى على الكائن الحى بالضمور والانقراض وهناك بالطبع ، شعوب تجمدت حركتها فانقرضت ، والتاريخ يدلنا على أمم لحقتها لعنة الفناء فباتت مجرد ذكرى ، ولكن هذا السلوك لا ينطبق على المصربين الذين عاشوا على ضفاف النيل منذ ألاف السنين ، واستطاعوا أن يقاوموا عناصر الفناء، ومن هنا نشأت خصيصة التواصل التاريخي عند المصريين ، وهي خصيصة لا تتمتع بها أمم كثيرة معاصرة ، فأنت حين تتحدث عن الجزر البريطانية أو فرنسا أو أسبانيا أو المجر .. لا تستطيع أن تحقق وجود ظاهرة التواصل التاريخي في تلك العلاد .. ولا تستطيع أن تقول إن الشعوب التي تعيش الأن فوق هذه الأراضي هي أحفاد الشعوب التي كانت موجودة قبل ميلاد المسيح ، ذلك أن هذه البلدان تعرضت لموحات هجرة عنيفة من جانب القبائل الجرمانية والمغولية فغلبت على الشعوب الأصلية حتى أزاحتها وقضت عليها.

● ولكن .. برغم الهجرات والغزوات العديدة التي تعرضت لها مصر ، فقد حافظ المصريون على تماسكهم وترابطهم ووحدتهم

الاحتماعية والسياسية ، فالعقيدة قد تتغير ، ويتبدّل الدين ، ويتحول اللسان ، ولكن يبقى المصريون محافظين على نقاء سريرتهم ومعدنهم .. وعاداتهم وتقاليدهم .. ولا أقول نقاء عنصرهم، لأن نظرية نقاء العنصر نظرية رجعية فاسدة، وإذا صحّت بالنسبة للشبعوب المغلقة التي تعيش في أدغال إفريقيا أو فيافى أسيا أو على حافة المحيط المتجمد .. فإنها لا يمكن أن تصبح على شعب يشغل قلب العالم، وتتفتح بحاره وصحاريه على كل الاتجاهات الأربعة .. فقد كان أمرا مقضيا أن يختلط بشعوب أخرى ، بل أقول إن هذا الاختلاط كان من عوامل بقائه ، فقد أكسب العنصر المصرى \_ إن صبح هذا التعبير \_ صفات وراثية قوية على النحو الذي يعرفه علماء الأجناس والسلالات، وهذه الميزة حُرِمَت منها العناصر المتعجرفة التي عاشت في مصر أسيرة نقاء العنصر، فذوت وضعفت حتى انقرضت، وأنت تستطيع أن تجد ذلك إذا بحثت عن أحفاد العناصر التركية المتغطرسة التي استوطنت مصر ولكن بمعزل عن شعبها ، ولم يسمح لها غرورها واستعلاؤها بالتزاوج من الفلاحين المصريين ، فلن تجد لهم ذكرا ، على عكس القبائل العربية التي اختلطت وامتزجت فكتبت لنفسها البقاء .

وهذه الخصيصة التي يتمتع بها التاريخ المصرى ـ خصيصة التواصل والاستمرار ـ هي التي جعلتني افسر أمورا معاصرة بأحداث قديمة ، وخصوصا عندما يتطرق الأمر إلى العلاقة الجدلية بين الحاكم والمحكومين ، عندئذ يكون من اليسير تفسير المناه القضية في ضوء معطياتها المباشرة ، ويكون من الواجب تأصيلها تاريخيا وربطها بالظروف العملية التي حتَّمت قيام سلطة مركزية تشرف على توزيع مياه الري على زراع الارض .. ثم احترام الزراع لهذه السلطة وخضوعهم لما تصدره من قوانين وانظمة .. فنشأ عن ذلك مولد الحكومة المستبدة التي تفرض سلطانها بقوة القهر ، ثم قبول الناس لهذا الاستبداد لانه مرتبط باستمرار الحياة ودوام النماء .. وعلى هذا فإنه يصعب الفصل بين المشاهد والاحداث المتشابهة من تاريخ مصر حتى لو باعدت

بينها آلاف السنين ، ورغم أننى أضع بين دفتى هذا الكتاب مشاهد متناثرة من تاريخ مصر الحديث ، إلا أننى أدعو القارىء الكريم إلى أن يكمل بنفسه بقية المشوار ، فينُقِّب فى بطون الكتب عن أصول هذه المشاهد وجذورها المدفونة فى تربة مصر منذ فجر التاريخ الانسانى ، عندئذ سوف تكتمل أمامه أجزاء الصورة ، وتتصل حلقات السلسلة التى أشَرْتُ إليها فى صدر هذا الحديث . عندئذ يعرف المصرى نفسه .. ويجد الجواب عن كثير من الاسئلة الحائرة التى تتزاحم بها أحداث اليوم .. وهذا هو الهدف الرئيسى من إعداد هذا الكتاب .

تبقى بعد ذلك ملحوظة .. فسوف يجد القارىء الكريم أننى أهملت ذكر المصادر والمراجع ، وهى مسألة يهتم بها كُتَاب التاريخ ، وكان من السهل أن أفعل ذلك .. ولكنى وجدت ذلك سيبدو عملا مظهريا ، فما أسهل أن أسجل أسماء مئات الكتب التى رجعت إليها .. ولكننى لم أفعل لأننى لا أكتب رسالة جامعية تحتم على ذكر مصدر الحدث ، ولكنى أقدم تحليلا للحدث نفسه .. ولذلك تغافلت عن ذكر المصدر إذا كان الأمر يتعلق بالأحداث ، لأنها ملك للجميع ، وذكرها مشاع في عديد من الكتب ، ولكنى تعمدت ذكر المرجع حين كان الأمر يتعلق برأى أو وجهة نظر تفسر الحدث نفسه ، او تستخلص منه نتيجة بعينها .. فهى ملك لصاحبها وحده .

#### • وفاء وعرفان •

وفى ختام هذا التقديم فإن واجب الوفاء يقتضينى أن اتقدم بالعرفان لكل المؤرخين والباحثين والكتّاب الذين رصدوا تاريخ مصر بعين فاحصة ، فقد افدت منهم وتعلمت على ايديهم الكثير . كما أتقدم بخالص التقدير والاحترام للأستاذ الكبير محمد فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد الذى جاء إصراره وجلده وإيمانه عاملا مؤكدا في عودة حزب الوفد إلى الساحة السياسية بعد فترة ركود دامت ثلاثين عاما ، وكان ظهور جريدة «الوفسد» فرصة

ذهبية لظهور هذه المشاهد على صفحاتها الغراء . ومن ثم كانت مثار مناقشات مثمرة بينى وبين هذا الزعيم الذى يحفظ فى ذاكرته وعقله أدق الأسرار عن مرحلة زمنية تشغل نصف القرن .

ويسعدنى أن أقدم امتنانى إلى أخى وصديقى وزميلى مصطفى شردى رئيس تحرير «الوفد» الذى أتاح لهذا الباب التاريخى «كان وأخواتها» أن يحتل مكانا مرموقا على صفحاتها منذ عددها الأول. كما لا يفوتنى أن أشيد بملاحظات الأصدقاء والأخوة الذين لم يبخلوا على بعبارات التشجيع التى كان لها أبلغ الأثر في تقويم هذه المشاهد وإظهارها في أكمل صورة. وأرجو الله أن يمدنى بعونه حتى استطيع مواصلة الرسالة التى احملها بين جنبى تجاه بنى وطنى .. إنه سميع مجيب .

جمال بسدوى

مصر الجديدة أكتوبر ١٩٨٦

#### عنزة السيدة نفيسة

المجتمع المصرى، خلال العصرين المملوكي والعثماني نهبا للخرافات والخزعبلات والاساطير التي كانت تنسجها عقول خبيثة تستغل سذاجة الناس وضحالة وعيهم وتستنزف ما في جيــوبهم

بات

وضحالة وعيهم وتستنزف ما في جيـوبهم وقد استيقظت القاهرة ذات صباح على قصة خرافية تزعم ان عنزة صعدت فوق مئذنة مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها واخذت تكلم الناس وتحضهم على فعل الخيرات وتحذرهم من ارتكاب الموبقات وتطورت القصة بعد ان تناقلتها السنة العوام فاضافوا اليها بعض التوابل والمشهيات واكتملت لها عناصر الاثارة والتشويق واستقرت القصة في الشارع المصرى على النحو التالى كما رواها الجبرتي:

كان بعض الجند المصريين قد وقعوا اسرى الحرب في بلاد الفرنجة ، وذات يوم اشتروا عنزة ليذبحوها في مجلس الذكر الذي عقدوه قربانا الى الله كي يفك اسرهم ويعيدهم الى ديارهم ، ولكن الحارس القائم على امرهم ابي عليهم ذلك واستولى على العنزة ومضىي بها الى بيته . فلما اوى الى فراشه راى في منامه رؤيا مزعجة فادرك على الفور إن العنزة مباركة ، فلما أشرق الصبياح أعاد العنزة الى الجند ثم اطلق سراحهم وزودهم ببعض المال كي يستعينوا به على الرحيل الى بلادهم ، فاستقلوا مركبا الى مصر ومعهم العنزة المباركة ، فلما بلغوا القاهرة ذهبوا من فورهم الى مسجد السيدة نفيسة وقضوا ليلتهم بجوار ضريحها وفي الصباح وجدوا العنزة قد اعتلت المنارة وسمعوها تكلم الناس، وكان للمسجد خادم ذكى اسمه الشيخ عبداللطيف ادرك الفائدة العظمى التي ستعود عليه من ترويج قصة العنزة فاشاع بين رواد المسجد أن السيدة نفيسة خاطبته من مقصورتها وأوصته بالعنزة خيرا ، وذاعت الخرافة بين اهل القاهرة فتوافدوا على المسجد لرؤية العنزة والتبرك بها والتبرع لها بما تجود به اريحيتهم وانفتح باب الرزق الرغيد امام الشبيخ عبداللطيف فوضع تسعيرة محددة لكل درجة من درجات القرب من العنزة ادناها الرؤية المجردة واعلاها المسح على جسمها والحصول على بركاتها ، وانهالت الهدايا والنذور على الشيخ عبداللطيف فكان يخبرهم بأن العنزة لا تاكل الا قلب اللوز والفستق ولا تشرب الا ماء الورد

المحلى بالسكر المكرر، فيحمل الناس اليه أطنانا من هذا وذاك حتى تكدست لديه اكوام من اطايب الطعام والشراب، وبلغت القصة مسامع الاميرات وزوجات الكبراء والقادة فكن يتسابقن إلى صنع القلائد الذهبية والاقراط والاساور ويبعثن بها الى الشيخ عبداللطيف ليزين بها جسد العنزة المباركة.

. . .

وكان الأمير عبدالرجمن كتخدا من اشد الإمراء حزما وحسما واكثرهم وعيا ورفضا لهذه الخزعيلات فارسل الى الشيخ عبداللطيف يرجوه ان يتعطف بزيارته في قصره وبصحبته العنزة حتى يتمكن اهل بيته من رؤيتها والتماس البركة منها ، وسعد الشبيخ عبداللطيف بهذه الدعوة التي ستفتح امامه قصور الامراء والكبراء .. وحدد يوما لهذه الرحلة الميمونة فتجمع ارباب الطرق الصوفية في موكب مهيب لمصاحبته من مسجد السيدة نفيسة الي قضر الامير كتخدا المجاور لمسجد احمد بن طولون وامتطى الشيخ عبداللطيف بغلته وحمل العنزة في حجرة تحيط به الإعلام والبيارق وتتقدمه الطبول والزمور .. وتهادى الموكب عبر شوارع الصليبة وسوق السلاح والناس يتجمعون من كل انحاء القاهرة لرؤية العنزة المباركة وهي تتربع في دهشة من هذا الحشد الغريب ولا تدرى شيئا مما يدور حولها حتى اذا بلغ الموكب باب القصر نهض الامير هو وضيوفه من العظماء والوجهاء لاستقبال العنزة المباركة ، واستاذن الأمير في ان تمضى العنزة الى جناح الحريم فرحب الشبيخ عبداللطيف واعطاه العنزة فحملها الخدم الى المطبخ حيث انهالت عليها سكين الجزار فذبحتها وسلختها وتسابق الطباخون الى سلقها وتحميرها ، بينما اتخذ الشيخ عبداللطيف مكانه في صدر المجلس يروى للامراء مزيدا من الخرافات عن كرامات العنزة.

• • •

وحان موعد الغداء فامن كتخدا بمد السماط، فدخل الخدم يحملون اطباق الفتة تعلوها هبر من اللحم الشهى .. وانهالت ايدى الامير وضيوفه تنهش اطايب اللحم .. وبين الحين والحين كان الامير يحث الشيخ عبداللطيف على تناول المزيد من اللحم قائلا : كل ياشيخ عبداللطيف هذه القطعة السمينة .. فيلتهمها

الرجل ممتنا .. والأمراء من حوله يتغامزون ويكتمون ضحكاتهم ، حتى فرغوا من الطعام وشرب القهوة فنهض الشيخ عبداللطيف مستاذنا في الانصراف ومعه العنزة . فقال له الامير عبدالرحمن .. اى عنزة تقصد ؟؟

فقال خادم المسجد: العنزة المباركة التي دخلت جناح

فقال الامير: العنزة لم تدخل جناح الحريم مطلقا .. ولكنها دخلت بطنك ياكاذب .. يافاجر .. ياافاق .. وهذا دليل على ضيلالك المبين .

. . .

وبهت الرجل من هول المفاجاة التي وقعت على رأسه كالصاعقة .. وحاول الافلات بجلده .. ولكن الامير امسك بخناقة وامر مماليكه بضربه ستين عصا على رجليه .. ثم امر بجلد العنزة فطرحه على عمامته وطاف به الجند شوارع القاهرة ليكون عبرة لغيره من الافاقين والنصابين الذين يحتالون على الناس بالاساطير التي تستغل عواطفهم الدينية .. والدين منها براء

#### ياخفى الألطاف

فی

الثاني والعشرين من اكتوبر ١٧٩٨ انطلقت أول قنبلة من المدافع الفرنسية المثبتة في حصون القلعة، فسقطت في صحن الأزهر

حصون القلعة، فسقطت في صحن الأزهر وتناثرت شظاياها ففتكت بالجموع التي احتشدت فيه ، ثم توالي سقوط القنابل حتى أوشكت جدران الجامع ان تتداعى على الاشبلاء الممزقة والجثث المتراكمة . وكان وابل القنابل يتساقط من أعالى القلعة فيدمر الاحياء المجاورة للجامع العتيق ، ويحيلها ركاما ، وكان الأزهر في حد ذاته هدفا مطلوباً ، فمنه انطلقت جذوة الثورة على الحملة الفرنسية ، وإلى رحابه لجأ الثائرون ، فاصبح بؤرة للوطنية المتأججة الى جانب كونه معقلا للعلم والدين. وكانت القلعة ، منذ بناها صلاح الدين الأيوبي على التلال المشرفة على العاصمة ، حصنا عسكريا منيعا ، هدفه حماية القاهرة من تهديدات الغزو الصليبي على الحدود الشرقية، وربطها بحزام من الاسوار والابواب الضخمة التي لاتزال بقاياها قائمة عند بوابة الفتوح وبوابة المتولى وباب النصر وفم الخليج .. ولكن القلعة لم تستخدم ابدا في تحقيق الهدف العسكرى الذى انشئت من اجله ، ولم تفلح القلعة مرة واحدة في صد الغزاة الذين توافدوا على مصر، بدءا بالجيش العثماني، ومرورا بالحملة الفرنسية، وانتهاء بالقوات البريطانية التي زحفت على القاهرة بعد اخماد الثورة العرابية وهزيمة الجيش المصرى في التل الكبير .. !! فيم إذن فائدة القلعة ..

. . .

لقد استقرفى عرف المؤرخين الذين رصدوا تاريخ القلعة ، انها لم تكن اكثر من حصن منيع لحماية حكام مصر ، وقمع الشعب اذا فكر فى التمرد او العصيان .. فالقاهرة بحكم موقعها على راس الصعيد وعند مفترق الدلتا ، هى مفتاح الحكم فى مصر ، من يملكها يملك مصر كلها ، ومن يملك القلعة يملك القاهرة ، وكانت الفجوة القائمة بين القلعة والقاهرة على اتساع الفجوة القائمة بين الحكام الغرباء والمحكومين المغلوبين على امرهم ، فالقلعة بين الحكام الغرباء والمحكومين المغلوبين على امرهم ، فالقلعة ترقد فى عليائها وقفة الشموخ والتحدى ..بينماالعاصمة ترقد فى

سلامة وطمانينة على ضفة النيل وبين أحضان الروابى الخضر التى تحيط بها .. تكد وتكدح ثم تنام ملء جفونها وحكامها لا ينامون .. عيونهم دائما مفتوحة على المجهول .. وترصد كل مايجرى في الأزقة والحوارى المكدسة تحسبا لما يخبؤه الغد . ولقد أدت القلعة الغرض الحقيقي منها .. ووفرت عنصر الأمان لحكام مصر على تعاقب الأجيال .. منذ الايوبيين والمماليك والعثمانيين حتى ابناء محمد على .. كلهم عاش في حصونها .. واستعلى على شعبها .. فلا يهبط الى المدينة واحتمى بقلاعها .. واستعلى على شعبها .. فلا يهبط الى المدينة قصر عابدين وجعله مقرا رسميا للحكم ، اما نابليون فقد أدرك المهمة الحقيقية للقلعة ، فمنذ دخوله القاهرة بدا في ترميم ابراجها ، وتدعيم حصونها استعدادا لليوم الموعود ..

. . .

ولقد أتى اليوم المرتقب ، عندما ثارت القاهرة على الفرنسيس ، فلم يتورع نابليون عن صب نيرانه الحامية على الجامع الأزهر وماجاوره من احياء مكتظة بالأهالي .. يقول الجبرتي في وصف هذه المذبحة: « فلما سقط عليهم ذلك وراوه ، ولم يكونوا في عمرهم عاينوه ، نادوا ياسلام من هذه الآلام ، ياخفي الألطاف نجنا مما نخاف ، وهربوا من كل سوق ودخلوا في الشقوق ، وتتابع الرمى من القلعة والكيمان حتى تزعزعت الاركان ، وهدمت في مرورها حيطان الدور، وسقطت في بعض القصور، ونزل في البيوت والوكائل ، وأصمت الآذان بصوتها الهائل .. وبعد هجعة من الليل، دخل الفرنج المدينة كالسيل، ومروا في الأزقة والشوارع ، لا يجدون لهم ممانع ، ثم دخلوا الى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول ، وبينهم المشاة كالوعول ، وتفرقوا بصحنه ومقصورته ، وربطوا خيولهم بقبلته ، وعاثوا بالأروقة والحارات ، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة، والمجاورين والكتبة ، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأواني والقصاع ، والودائع والمخبآت ، بالدواليب والخزانات ، ودشتوا الكتب والمصاحف وعلى الارض طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داسوها، واحدثوا فيه وتغوطوا، وبالوا وتمخطوا، وشربوا الشراب وكسروا اوانيه وألقوها بصحنه ونواصيه ، وكل من

صادفوه به عروه ومن ثيابه اخرجوه .. وخرجت سكان تلك الجهة يهرعون ، وللنجاة بأنفسهم يطلبون ، وانتهكت حرمة تلك البقعة بعد أن كانت أشرف البقاع ، وكثير من الناس ذبحوهم ، وفي بحر النيل قذفوهم ، ومات في هذين اليومين أمم كثيرة لا يحصى عددها إلا الله » .

#### سنوات الميرة

السنوات الخمس التي تلت جلاء الحملة الفرنسية كانت عن مصر، من أروع حلقات التارييخ المصيري كفاحا ونضالًا وحركية وحيوية ..

ولكنها تبقى .. مع ذلك .. أشد هذه الحلقات مدعاة للدهشة والحيرة .. كانت هذه السنوات بمثابة لحظة اشراق بعد ليل طويل حالك السواد ، وكان المتوقع ان يسفر الفجر الوليد عن حركة تحرير كبرى يتخلص فيها الشعب المصرى من اغلال النظام القديم ، ويتحرر من رق الترك والمماليك .. ولكن الثمرة الناضجة وضبعت على طبق من الفضة وقدمها السيد عمر مكرم بالهناء والشفاء الى الضابط الألباني المغامر محمد على ، ليحكم مصر مع ابنائه واحفاده قرنا ونصف قرن بالتمام والكمال .. وكأننا يابدر لا رحنا .. ولا جينا .. ا

والأمر المؤكد أن المصريين أفادوا من الحملة الفرنسية برغم النكبات والكوارث التي سببتها لهم ، فالحملة التي ضمت كتيبة من العلماء، وحملت مع المدفع المطبعة والصحيفة والمعمل، تركت بصماتها على العقل المصرى ، وتسامع المصريون بأفكار الثورة الفرنسية التي هزت عروش اوروبا ، وترددت بينهم أسماء فولتير وروسو ومونتسكيو وأضرابهم من آباء الفكر الليبرالي ودعاة الحرية والمساواة ، وحق الشعوب في التمرد على الطغاة والمتجبرين ، ولا شك ان المصريين شاهدوا ولمسوا وتأثروا بالنمط السياسى الجديد والتقاليد الجديدة التي جاء بها الفرنسيون ، فلما غادروا مصر كانت الشراذم التركية والمملوكية تتهيأ لاستعادة مجدها الغابر .. كانت تمسك في يدها الأغلال والاصفاد لتضعها في عنق الشعب المصرى مرة أخرى ، ولم يكن من المعقول ان يتم لهم ماارادوا بعد ان تجلى جبنهم وخورهم وتخاذلهم امام الفرنسيين ، لقد هربوا جميعا من الساحة كالفئران المذعورة ، وتركوا المصريين وجها لوجه امام قدرهم .. وأثبت المصريون انهم رجال من خلال الثورات والهَبّات التي قاموا بها ضد الاحتلال الفرنسي ، ودفعوا ثمن الحرية بالدم والعرق والدموع .. اقليس من حقهم بعد ذلك أن يستمتعوا بالحرية .. ؟ اليس من حقهم ان يتطلعوا إلى عصى جديد تتحدد فيه العلاقة بين الحاكم والمحكومين على اسس جديدة ، ومفاهيم جديدة تختلف عن تلك التي كانت قائمة في العصر الوسيط .. ؟

- ولكن أى تحرر كان يريده المصريون .. ؟
  - وماهو مفهوم الحرية الذي ينشدون .. ؟

هذا هو السؤال الصعب الذي تحار في فهمه العقول .. ولكي نكون منصفين مع آبائنا وأجدادنا ، ولكيلا نقسوا في أحكامنا عليهم ، يجب أن نضع في اعتبارنا اختلاف المفاهيم بين عصرنا وعصرهم ، إذ من الخطأ الكبير أن نحكم على عصرهم بآراء عصرنا .. ومن الظلم والإجحاف أن نحاسبهم بتقاليد عصرنا ، التي تضع اعتبار الاستقلال الوطني فوق كل اعتبار ، ولم تكن مثل هذه المفاهيم شائعة أو مطروقة في زمانهم ، ولعل أوضح دليل هو تصرف الزعيم عمر مكرم الذي حمل لواء الثورة .. ولكنه انتهى بها الى احضان السيادة العثمانية ، وكان في كل مافعل منسجما مع افكار عصره .. معبرا عن آراء مواطنيه التي لا ترى الأمان إلا في ظلال السلطان ، ولا تتصور الانفصال عنه .

وإذا كان الاستاد الرافعي قد ارتفع بالشعور القومي المصرى في ذلك العصر الى مرتبة نظيره في فرنسا ومااحدته من ثورة استقلالية كبرى ، فإن الدكتور حسين مؤنس يحذرنا من الاسراف في هذا التقدير ، لأن المصريين لم يكونوا يطلبون الحرية والاستقلال كمانفهمهما الآن ، ولم يكن عمر مكرم نفسه يفهم الحرية بأكثر من أنها رفع المظالم وتخفيض الضرائب .

ويرى الدكتور مؤنس أن عمر مكرم لم يكن فريدا في فهمه هذا .. بل كان مثله فيه كمثل كل الوجهاء وذوى اليسار والسطوة من أهل البلاد ، فمهما بلغت مطامعهم لم يكن احد منهم يفكر في أن يتولى بنفسه حكومة البلاد ، بل كان أقصى أمانيهم أن يتقربوا إلى أولى الأمر ، وأن يحظوا منهم بالعطف والرعاية ، وتلك نتيجة طبيعية للوضع السياسي الذي وجد الشعب المصرى نفسه عليه ، في ظل الحكومات التي تواترت عليه من قديم الزمان ، إذ أضعف فيه تقته بنفسه ، وجعله يخشى المسئولية ولا يقتدر على اعباء الحكم ، فيكتفى بأن يكله الى الأجانب ويتولى هو المعاونة والمساعدة ، وهذا مافعله عمر مكرم .. فقد ترك الأمر طواعية لمحمد على وسلمه كل مقومات الحكم ، كانه كان يشعر في نفسه لمنه غير كفء له .

#### نجم الزعامة المصرية

السيد عمر مكرم أقوى شخصية مصرية ظهرت

على المسرح السياسي في مطلع القرن التاسع عشر، ومع ذلك لم يفكـر في تنصيب نفسه حاكما على مصر ، والعلماء الذين صعدوا معه الى القلعة في مايو ١٨٠٥ لخلع الوالى العثماني خورشيد باشا ، لم يخطر ببالهم أن يضعوا الصولجان في يد ذلك الزعيم الصعيدى الاسبوطى الازهرى ، ووضعوه في يد الضابط المقدوني المولد ، العثماني النشاة: محمد على، فضيعوا على مصر فرصة العمر، وحكموا عليها بأن ترزح قرنا ونصف قرن تحت نير أسرة أجنبية تضاف الى سلسلة الأسر التي حكمت مصر من قلاوونية وأيوبية وفاطمية وإخشيدية وطولونية .. وقبل كل هؤلاء كان حُكم الرومان، وقبل الرومان كانت الأسر البطلمية الاغريقية التي استوطنت مصر بعد فتح الاسكندر لمصر عام ٣٣٣ قبل الميلاد . وبين المقدوني الأول والمقدوني الحديث واحد وعشرون قرنا عاشتها مصر تحت حكم الأجانب، ولم يستطع زعيم مصرى أن

يخترق الستار الحديدي ويجلس على غرش بلاده. إياك أن تقع في شَرَك الذين يعلقون هذه الظاهرة على مشجب الاسلام ، بحجة أنه يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية في شخص الحاكم ، وأن الرعية عليها أن تسمع وتطيع بصرف النظر عن جنسية الحاكم ولونه .. وأقول لك إن الاسلام برىء من هذه الاكاذيب التى روجها المرجفون لإخضاع الشعوب وتطويعها لحكم الجبابرة والطغاة .. والاسلام لم يقل أن حكم مصر حَلال لكافور الاخشيدي وابن طولون المنغولي وخوش قدم الالماني الاصل ..وحرام على ابنائها ..!!

لو تتبعت تاريخ هذه الأسرات والدول ، فسوف تكتشف بينها فجوات ضعف وانحلال كان من الممكن أن يسدها مصرى أصيل. مثلما حدث في اعقاب جلاء الفرنسيين عن مصر وعودة الأتراك إلى حكمها وماحدث من صراع دموى بينهم وبين المماليك .. في هذه الفترة المضطربة ظهر نجم الزعامة المصرية ممثلا في شنخص

السيد عمر مكرم .. ومع ذلك لم يفكر المصريون في تنصيبه حاكما عليهم .. الأمر الذي يشكل علامة استفهام كبيرة .. ؟؟

ولقد حاولت أن الله الجواب في كتابات الباحثين والمؤرخين فلم أجد عند الاستاذ الرافعي مايشفي الغليل، وهو برغم أعجابه الشديد بالسيد عمر مكرم، وبرغم مبالغته في تقدير حجم الشعور القومي الذي بزغ اثناء تواجد الحملة الفرنسية في مصر، فإنه لم يشرح لنا سر انصراف الحركة الوطنية الوليدة عن ابنها البار التقى النقى .. واقبالها على الضابط المقدوني المجهول الأصل ..!

الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ، في كتابها القيّم « شخصية مصر » حاولُت أن تقدم تفسيرا خلاصته أن الموقف السياسي في تلك الفترة الدقيقة كان يتطلب معرفة القوى الموجودة في الساحة ووزنها بميزان دقيق ، كما يتطلب مهارة في اللعب بها ، ومعها ، وقد عرف التاجر المقدوني من أين تؤكل الكتف ، ولم يكن علم هذا عند ابن البلد الطيب عمر مكرم .. وتضيف الى ذلك انبهارنا التقليدي بالغريب ..

اما الدكتور عبد العزيز الشناوي استاذ التاريخ الاسلامي .. فيقدم لنا في كتابه عن عمر مكرم تفسيرا من خلال الظروف الثقافية والفكرية التي كانت تسود المجتمع المصرى يومئذ ، فالمجتمع كان مجتمعا دينيا ، ولم يكن ينظر الى السلطان العثماني على أنه حاكم أجنبي دخيل مستعمر، بل نظر اليه على انه سلطان الاسلام . وكان سلطان تركيا سعيدا جدا بهذه النظرة المقدسة ، فجعل من الدين ستارا يخفي وراءه اغراضا استعمارية ، والدين منها براء ، وكان الشعب المصرى متشبعا بفكرة الوطن الاسلامي اكثر من تشبعه بفكرة الوطن القومي، وبعبارة أخرى كانت العاطفة القومية ممتزجة متشابكة مع العاطفة الدينية بحيث بصعب الفصل ببنهما ، وكانت السياسة العليا للدولة العثمانية منذ غزو مصر في عام ١٥١٧ تقضي بأن يكون والى مصر عثمانيا صرفا، بمعنى أن يكون عثماني المولد والنشأة واللسان والعقلية ، فإذا تم أختيار عمر مكرم أو غيره من زعماء البلاد واليا لمصر ، لكان معنى ذلك ـ في ضوء مفاهيم المجتمع الديني ـ ثورة على النظام الدى اخذت به الدولة ، ونقضاً لمبدأ أساسى وضعه

#### سلطان الاسلام وخروجا على طاعته ..

وكان من الممكن أن يكون هذا التفسير مقبولا لو أن الشعوب التي حكمتها الامبراطورية قد استسلمت نهائيا ، واستنامت لتلك المفاهيم التي أشار اليها الأستاذ الفاضل ، ولكن الذي حدث أن الشعوب العربية لم تكف عن الشغب والتمرد والعصيان في مصر وسوريا ولبنان .. وثورة الدروز في القرن السابع عشر معروفة .. وفي مصر وجدنا في الثلث الأخير من القرن الثامن عشر من يقود جيشا ليضم سوريا ، ويعلن الانفصال عن الامبراطورية ، وأعنى بذلك حركة على بك الكبير ، فالخروج على سلطان الدولة العثمانية كان أمرا شائعا .. بل أن محمد على نفسه لم يكد يستقر على عرش مصر حتى شق عصا الطاعة على سادته ، وقاد جيشا مصريا واسطولا مصريا لِيَدُك بهما عرش الاستانة .. فما المانع من عصيان الدولة العلية ونقض مبادئها بتعيين مصرى على عرش مصر . ؟؟

#### مهرجان الدم

تمدد

يوم أول مارس ١٨١١ موعدا لسفر الحملة المصرية بقيادة الأمير طوسون لإخماد الحركة الوهابية في الحجاز، وخرج شعب القاهرة كعادته في هذه المناسبات، الى الشوارع المحيطة

بالقلعة لتوديع الجيش وسط اهازيج الفرح ودقات الطبول ، ولكن صيحات الفرح تحولت الى صرخات استغاثة ، وطغى صوت الرصاص على دقات الطبول ، وتحول الموكب السعيد الى مهرجان للدم .

فى صباح ذلك اليوم تَصَدّر محمد على قاعة الاستقبال الكبرى فى قصره بالقلعة ، وتوافد عليه العظماء مهنئين مباركين ، وانتهزها المماليك فرصة لإظهار ولائهم للعهد الجديد ، فقد خمدت الحروب الطاحنة التى دارت رحاها فى صعيد مصر بين فلولهم وقوات محمد على ، ويئس المماليك من احراز نصر حاسم فهبطت عزيمتهم و اعربوا عن رغبتهم فى القاء السلاح ، وتظاهر محمد على بقبول الصلح فاعطاهم الأمان ، وسمح لهم بالعودة الى القاهرة ليعيشوا فى قصورهم بين حريمهم وغلمانهم حياة الرغد واللهو والفجور ، ولم يقنع المستبد الداخلى بهذا الاستسلام وراى ان الحل الوحيد هو استئصالهم من الجذور ، حتى لا تبقى امامه قوة مناوئة تصرفه عن الهدف الاكبر وهو الانفراد بحكم مصر

. . .

ذهب البكوات المماليك الى القلعة يرفلون فى ثيابهم المزركشة الفضفاضة وقد تمنطقوا بالسيوف الذهبية البراقة دون البنادق ، واستقبلهم محمد على بالبشر والترحاب وابدى لهم من طرف لسانه حلاوة اسكرتهم ونزعت من نفوسهم كل ريبة ، وهم الذين تربوا منذ نعومة اظافرهم على الشك والمكر والخداع ، ولكنهم فى هذا المضمار كانوا مجرد تلاميذ فى حضرة الداهية الأعظم الذى قراوا عليه يوما صفحات من كتاب ميكافيللى فسخر منه وقال : انا اعرف اكثر منه . !

ودوى النفير إيدانا بتحرك الجيش، فانتصب محمد على

واقفا ، ونهض الأمراء المماليك يستأذنونه في الانصراف ، فأوحى البهم أنه سيكون أكثر حبورا لو أنهم شاركوا في المهرجان كي يراهم شعب القاهرة وهم في صحبة الجيش، وتلقف المماليك الطُّعمُ شاكرين ، واعتبروا مطلبه زيادة في الكرم وحسن النوايا ، وبدأ الموكب سَيرَه حسب الخطة المرسومة : في المقدمة جوق الطبول والموسيقي ثم طليعة الفرسان ، وبعدها كتيبة الجنود الألبان بقيادة صالح قوش أحد اربعة رجال اشتركوا مع محمد على في تدبير المؤامرة ، وبعدهم جموع البكوات المماليك على صهوات جيادهم المطهمة ، وتهادى الموكب من باب القصر ثم انحرف يسارا ليجتاز طريقا ضيقا وَعِزا منحوتا في الصخور ويتدرج في الانحدار حتى باب العزب الذي يفضى إلى ميدان الرميلة (صلاح الدين حاليا) . وعبرت الفرق الاولى باب العزب ، ثم انغلق الباب غلقا محكما ، وفي سرعة خاطفة تسلق الألبان بأسلحتهم النارية قمم الصخور المتاخمة للطريق ، بينما كانت جموع المماليك تتقدم نحو الباب ولا يدرون شيئا مما يجرى حولهم ، وفي نفس الوقت كانت صفوفهم الخلفية تواصل سيرها حتى إذا اكتمل عددهم انغلق الباب الذى دخلوا منه فباتوا محصورين في هذا الخندق الصخرى الضيق ..

\* \* \*

وفجاة .. دوت طلقة نارية فكانت اشارة بدء المذبحة ، وبعدها انفتحت افواه البنادق كالسيل المنهمر يحصدهم حصدا فلا يستطيعون فكاكا ، وصدمتهم المفاجاة وانسدت فى وجوههم ابواب النجاة من هذا الجحيم المستعر ، وتلاطمت خيولهم وساعد دوى الرصاص على إثارتها فازدادت هياجا كانها حُمُر مستنفرة فرّت من قسورة .. واخذت الخيل تلفظ سادتها عن ظهورها وتدكهم باقدامها دكا وكانها تنفذ دورا مرسوما لها فى المؤامرة ، ومن حاول منهم تسلق الصخور عاجلته رصاصة يهوى بعدها الى الحفرة صريعا أو جريحا فتدهسه الخيل النافرة ، أما الوحيد الذى نجا بحياته فهو أمين بك الذى كان فى مؤخرة الركب ، فما إن سمع دوى الرصاص حتى ركض بجواده نحو اسوار القلعة ثم لكز الحصان بقوة فهوى به الى الوادى السحيق وتهشم الجواد ونهض الامير فاطلق ساقيه للريح فى صحراء المقطم ، ولم يكف عن الجرى حتى وصل لبنان لائذا بأميرها بشير الشهابى

#### على مواند اللنام

تكن مذبحة القلعة هي فصل الختام في الماساة المروعة التي خطط لها محمد على بإتقان، فالبكوات المماليك الذين ذهبوا الى احتفال القلعة وحصدهم رصاص الإلبان كانوا ٤٠٥ فقط، أما بقية

pi

المماليك فكانوا - وقت المذبحة - أمنين في قصورهم المنبثة في الجمالية والأزبكية والناصرية ولا يدرون شيئا مما جرى لزعمائهم ، فما إن سكن غبار المذبحة حتى انقض الجند الالبان على قلب القاهرة يذبحون المماليك في عقر دورهم ويستحيون نساءهم ، وينهبون اموالهم . كانت تعليمات الابادة صريحة حتى لا يبقى على ظهر الأرض من المماليك دَيَّار ، ولقد نفذ الألبان المهمة ً الموكولة اليهم وقد تملكتهم شهوة السلب والانتقام من اعدائهم الألداء، حتى باتت القاهرة في ذلك اليوم المشئوم اشبه بمدينة مفتوحة امام غزوة تترية ، وعاث الجند فسادا في المدينة الأمنة ، ولم يسلم المصريون من هذه المحنة القاسية ، فاصابهم بعض ما اصاب المماليك من عمليات النهب والسلب وهتك الأعراض ، ورغم أن أهل القاهرة سارعوا ألى اغلاق حوانيتهم ولجاوا ألى بيوتهم بمجرد سماعهم نبسا المذبحة ، إلا أن الوحوش الكاسرة لم تغرق بين قصور المماليك وبيوت المصريين، فاستباحوا كل ما تصل اليه ايديهم واستمرت الفوضى ثلاثة ايام بلياليها ، ولم تتوقف الا بعد أن نزل محمد على بنفسه إلى شوارع المدينة ، وتمكن من كبح جماح جنوده واعاد الانضباط الى المدينة التعيسة .

وفى نفس الوقت الذى دارت فيه عمليات الابادة فى القاهرة ، كانت هناك عمليات مماثلة فى الاسكندرية وبقية المدن التى يتواجد فيها المماليك ، ولم يفلت منهم إلا من اسعده القدر بالهروب الى الصحراء بحثا عن كهف مظلم أو قبر مهجور ياوى اليه .

• • •

وانطوت إلى الأبد من تاريخ مصر صفحة المماليك بعد خمسة قرون أو تزيد عاشوها في احضان مصر المحروسة ، يتقلبون في اعطاف نعيمها وينهلون من رضاب نيلها ، أولئك هم الصعاليك الذين جاءوا الى مصر غلمانا يباعون في اسواق النخاسة ، فما هي

إلاّ عشية وضحاها حتى اصبحوا ملوكا يدين الناس بالطاعة لهم، ويدعون لهم بالنصر والعز والتاييد. وقن الدعاء للحاكم \_ إن لم تكن تعلم \_ قن مصرى قديم اتقنه المصريون منذ دالت دولتهم، وخبا عزهم، واصبحوا غرباء في ديارهم، ثم باتوا كالايتام على موائد اللئام .. ولكن هؤلاء اللئام لم تكن صفحة حياتهم خالية من ومضات المجد والعظمة، فهم الذين دافعوا عن مصر والشرق الاسلامي يوم اطبقت عليه جحافل المغول من الشرق، وجيوش الصليبيين من الغرب، وهم الذين فتنوا بجمال العمارة، وتلك الصليبيين من الغرب، وهم الذين فتنوا بجمال العمارة، وتلك الرهم تدل عليهم في المساجد والمدارس والأضرحة والأسبلة. ولو سرت يوما في قاهرة المعز، فاعلم أن كل ما تقع عليه عينك من الرعظيم \_ بما فيها الازهر نفسه \_ إنما من وحي عشقهم للعمران والتشييد.

. . .

فوارحمتاه على اولئك الصناديد الذين تربوا على صهوات الجياد ، وانصهروا في غبار المعارك ، ولم يعرفوا إلا لُغة الحرب ، فاندوا كبرياء هولاكو في عين جالوت ، واسروا لويس التاسع في المنصورة ، وحرروا القدس من دنس الصليبيين، وازالوا آخر والسفاه عليهم حين خلدوا الى النعيم واللهو ، والمجون ، وانحسوا في مخادع الحريم والغلمان ، فلانت قناتهم ، وذابت صلابتهم ، وانطفا وهجهم ، وصدئت سيوفهم من طول مانامت في اغمادها ففقدوا مبرر وجودهم ، ولم يبق منهم سوى ثياب مزركشة مضحكة ، وخيول مطهمة ، وسيوف مطعمة بالماس والزمرد ، وكلها أشياء تصلح للعرض في المتاحف ولا تصلح لمواجهة تطورات العصر الحديث .

وقبل أن يَفنى المماليك على يد محمد على ، كانت عوامل الفناء الذاتى قد حكمت عليهم بالموت البطىء ، لقد ظنوا أن العالم سوف يتوقف عند اللحظة التى شهدت امجادهم ، وتقوقعوا داخل شرنقة الغرور والاستعلاء والجهل ، ومادروا أنهم صنعوا أكفانهم بايديهم ، ودخلوا مرحلة الفناء البطىء حين تجاهلوا حركة التاريخ .. فلما أجهز عليهم محمد على لم يجدوا أحدا يبكى عليهم أو ياسف على ماساتهم .

إنها عبرة التاريخ لمن يريد أن بعتبر.

#### عبد مأمور

کان

محمد بك الدفتردار احد السواعد القوية التى اعتمد عليها محمد على فى تثبيت حكمه وتشديد قبضته على الشعب المصبرى، وقام

فى هذا السبيل بدور لا يقل كفاءة عن الأدوار التى قام بها ابراهيم باشا أكبر أبناء الوالى ، والكتخدار محمد لاظوغلى نائب الوالى ، وصالح قوش بطل مذبحة القلعة ، وغيرهم من اركان النظام الجديد ، وكلهم جاءوا برفقة محمد على ، جنودا فى جيش الاحتلال العثمانى الذى وصل مصر فى فترة الفوضى التى اعقبت خروج الحملة الفرنسية ولكنهم لم يخرجوا من مصر ابدا .. واصبحوا سادة البلاد والمتحكمين فى مصيرها على مدى قرن ونصف قرن من الزمان .

وكان محمد الدفتردار وحشا كاسرا يحمل بين جنبيه قلبا صحريا لا تعرف الرحمة أو الشفقة سبيلا اليه ، كان عاشقا للدماء ، يطرب لمشبهد الرؤوس وهي تطير في الهواء ، ولا يتورع عن ارتكاب ابشيع المذابح لأوْهَى الإسباب ، فكان مجرد ذكر اسمه يثير الفزع والرعب في نفوس سامعيه ، وكان محمد على يستخدم هذا النوع من البشر لفرض سيطرته وإحكام قبضته على ربوع مصير، ومنع المصريين من التمرد على نزعته الاستبدادية، فجعله من خاصته المقربين ، ولكي يضمن ولاءه الى الابد زُوَّجُه ابنته زهرة هانم، فاصبيح واحدا من اعضاء الأسرة المالكة، وحدث أن كان الدفتردار يطوف على بعض القرى عندما تقدم منه فلاح بائس عارضا شكواه فقال: لقد تأخرت عن سداد الضريبة المستحقة على وقدرها ستون قرشا ، ولكن ناظر الارض أبّى إلا الدفع ، فاستولى على بقرتي الوحيدة وامر جزار القرية بذبحها ثم قسمها ستين جزءا وامر بتوزيعها على الفلاحين بواقع قرش واحد للجزء ، واعطى الجزار راس البقرة لقاء عمله ، وبعد أن جمع المبلغ مضى وتركني دون ان أتذوق حتى ولو قطعة واحدة من لحم البقرة التي كنت اعتمد عليها في زراعتي .. وكانت تساوى ضعف المبلغ الذي جُمعه .

فلما فرغ الفلاح من قصته مضى الدفتردار الى القرية ، واطلق

المنادي يطلب من اهلها التجمع في الجُرن . والتف الفلاحون في شبه حلقة ، بينما بعث الدفتردار في استدعاء الناظر والجزار الذى ذبح البقرة ، ثم أمر الجند بتكبيل الناظر بالحبال والقائه في وسط الحلقة ، وتوجه بالحديث الى الجزار قائلا : كيف سمح لك ضميرك بذبح بقرة هذا الفلاح المسكين وهي كل ما يملك من حطام الدنيا ؟! فارتعد الجزار ولكنه تمالك نفسه وقال للدفتردار : اني يامولاى ، عبد مامور .. ولم افعل سوى ما امرنى به الناظر .. فسكت الدفتردار برهة كانها دهر والقى بسهام نظراته النارية على الناظر المطروح ارضا ، وقال للجزار : لو أمرتك بأن تذبح الناظر مثلما ذبحت البقرة .. فهل تفعل ..؟ فقال الجزار على الفور : لقد قلتُ يامولاي إني عبد مامور، اطبع الأوامر التي تصدر الي من سادتي .. عندئذ انتصب الدفتردار واقفا وصرخ في وجه الجزار: إذن فإنى آمرك أن تذبح هذا الوَغد .. فخَّفَّ الجزار مسرعا وأخرج السكين من جيبه ، وانقض على رقبة الناظر فحزها حتى فصل راسه عن جسده .. وساد الوجوم أهل القرية .. وجمدت الدماء في عروقهم وظلوا واقفين مذهولين امام هذا المشبهد الرهيب .. وبعد ان فرغ الجزار من مهمته نهض منتظرا باقى الاوامر . فقال له الدفتردار: والأن آمرك أن تقطع جثته ستين إربا .. ماعدا الراس .. ومضى الجزار في تنفيذ الامر بهمة ونشاط حتى فرغ من تقطيع الجثة ستين إربا .. وهنا التفت الدفتردار نحو اهالي القرية صارخا : على كل منكم ان يشترى قطعة ويدفع قرشين .. وصدع الاهالي بالامر .. اخذ كل منهم قطعة من لحم الناظر ووضع قرشين . فلما تجمع مبلغ مائة وعشرين قرشا تناولها الدفتردار . ودفع بها الى الفلاح المنكوب ليشترى لنفسه بقرة جديدة .. ثم التفت الى الجزار وقال : « كما انك اخذت راس البقرة جزاء لك على تعبك ، خذ بالمثل راس الناظر جزاء لك على تعبك في ذبحه وتقطيعه » وانطلقت منه ضمحكات فظيعة كانها زلزال مدمر .. ثم نهض وغادر القرية ومن خلفه جنوده .. بينما أهل القرية ذاهلون .. وكانهم يشهدون كابوسا كريها ..

لقد ظن هذا الوحش البشرى أنه أقام عدلا ، ومحا ظلما ..!! ومادرى أن العدل الذي يتحقق عن طريق الإرهاب والعنف هو عين الظلم .

#### سياسة بلا أخلان

أمير البحر أحمد فوزى باشا قائدا للاسطول كان التركى في الوقت الذي بلغ الصدام فيه ذروته ابین مصر وترکیا . کان محمد علی قسد

أذاق الجيوش التركية مرارة الهزائم المتوالية في الشام والأناضول ، وباتت القوات المصرية على مرمى حجر من عاصمة الامبراطورية العثمانية فزلزلت دعائمها وهددت بزاولها. وفي هذا الوقت الحرج مات السلطان محمود -سلطان الاتراك -وخلفه غلام في السابعة عشرة اسمه عبد المجيد ، أسلم زمام الدولة إلى خسرو وعَيِّنهُ صدراً اعظم والمصريون يذكرون هذا الرجل الذي جاء الى مصر واليا من قبل الدولة العلية مع بداية ظهور محمد على ولكنه فشل في اقتلاعه من مصر ، فعاد الى بلاده خائبا وهو يقطر حقدا على محمد على .

وكما جرت عليه العادة في دول الشرق منذ القدم ، فإن فترات الانتقال من حاكم الى حاكم تكون نعمة على البعض ، مثلما هي نكبة على البعض الآخر ممن لا يكون هواهم مع النظام الجديد، فتعمل الدسائس والمؤامرات عملها في الايقاع بهم وتصفيتهم جسديا وسياسيا، وكان القبودان احمد فوزى باشا من هؤلاء الذين يتوقعون الشر من جانب خسرو باشا بسبب (خصومة) قديمة بينهما . لذلك لم يكد فوزى باشا يتلقى امر استدعائه الى الأستانة حتى اوجس في نفسه خيفة ، وادرك انه إما مقتولًا و إما معزولا . فأشار عليه بعض أعوانه بفكرة اللجوء إلى مصر وتسليم الأسطول التركى الى محمد على غنيمة خالصة فينال حظوته ويضمن لنفسه موقعا أثيرا في دولة النجم الصاعد ، واستحسن الرجل الفكرة فأقلع بالاسطول الضنخم سرا من مياه الدردنيل الى الاسكندرية وعلى ظهره اكثر من ٢١ الف بحار وجندى . واستقبل محمد على الاسطول التركي بالجفاوة والترحاب ، فبانضمامه الي البحرية المصرية اصبحت مصر أقوى دولة بحرية في البحر الأبيض المتوسط. ولقى فوزى باشا عند سيده الجديد الحظوة التي كان بتوقعها .

ولكن الرياح لم تجر بما كان يشتهي امير البحر التركي ، ولا بما

كان يتمنى محمد على ، فقد لغبت الدول الأوربية ـ بزعامة انجلترا ـ لعبتها المعروفة لإجهاض نهضة محمد على وقصقصة اجنحته التى امتدت الى الحجاز وفلسطين وسوريا والمورة والأناضول ، واسفرت المؤامرة الأوربية عن إبرام معاهدة لندن التى اعادت الجيوش المصرية الى معاقلها الأصلية . وبعدها اصدر السلطان العثماني فرمانا ينظم شكل العلاقة الجديدة بين مصر ودولة الخلافة ، وكان من بين بنوده إعادة الاسطول التركى والعفو عن جميع رجاله باستثناء القبودان احمد فوزى باشا ، فكان لابد من تسليمه حتى يلقى جزاء خيانته .

واسقط في يد محمد على ، فلا هو يستطيع مقاومة إمر السلطان ومن خلفه الدول الأوربية المتحفزة ، ولا هو يستطيع تسليم الرجل الذي التجا إليه فتضيع هيبته أمام اتباعه ومعظمهم من الترك ، وشعر السلطان بحرج موقف محمد على وأراد أن يسهل عليه الأمر ويخرجه من المازق فبعث إليه بانه ليس من الضروري تسليم القبودان الخائن حيا .. فالمهم ان يدفع ثمن خيانته سواء في مصر أو في الأستانة .. فكلها بلاد السلطان ، وفهم والى مصر مغزى الإشارة فنهض من فوره إلى خزانته الخاصة واخرج منها قنينة سموم صغيرة واستدعى احد خاصته واعطاه القنينة وكلفه يمهمة التفاهم مع فوزى باشا لاخراج والى مصر من ورطته . وذهب الرسول الى قصر فوزى باشا واخذ يلاطفه ويحدثه حديثا عن متاعب الحياة الدنيا وكيف أن متاعها زائل .. وأن النعيم الحقيقي في الحياة الآخرة وان ماعند الله خير وأبقى وأنه بحسن بالمرء أن يكون مستعدا لمقابلة وجه ربه الكريم في أية لحظة يشاء الله فيها أن يستدعيه اليه . وما أسهل الموت إذا جاء للانسان في جرعة ماء او فنجان قهوة .. !! وفهم القبودان معنى الكلام، فقام فتوضا وصلى العصر وختم الصلاة بالدعاء والاستغفار .. ثم التفت الى فنجان القهوة المسمومة فتجرعها في صبر واستسلام وهو يهذى بالتركية : قسمت .. قسمت ..!!

### شارع سليمان باشا

يُذكر تاريخ «الجهادية» المصرية إلا مقترنا باسم محمد على الكبير مؤسس مصر الحديثة ومعه سليمان باشا الفرنساوى ساعده الأيمن في بناء اول جيش مصرى صميم منذ انحلت الفيالق

المصرية في أواخر عصر الفراعين وسقوط مصر تحت سنابك الغزاة.

الفان من السنين عاشها المصريون محرومين من شرف الجندية ، لا يحملون سلاحا يدافعون به عن وطنهم ، فقد اراد لهم حكامهم ان يحملوا – فقط – الفئوس . حتى باتت كلمة « فلاح » مرادفة لكلمة « مصرى » في قاموس الشراذم الاجنبية التي تكالبت على مصر كما تتكالب الأكلة على قصعتها . . !

بقى هذا الحال المهين إلى ان ظهر محمد على ، على مسرح الحياة المصرية ليحرك ركودها ، ويدفع الدماء الفتية في عروقها التي تجمدت بفعل القهر والطغيان والجهل والانفلات .. وراى هذا الثعلب العبقرى ان اول خطوة في بناء دولة مصر العالمية إنما تبدا من بناء جيش نظامي حديث على نمط الجيوش الأوربية التي تعالى صليلها خلال الحروب النابليونية ، وجرب محمد على ان يجعل من (الباشبوزق) وهم اخلاط من الأرناؤوط والشركس والدلاة .. نواة الجيش النظامي ، ولكن هل يستطيع من نشا على الفوضى والشغب والتمرد والخيانة والغدر ان يخضع لاصول الطاعة و النظام والضبط والربط واحترام القيادة .. ؟

مستحيل ...

وفشلت التجربة فشلا كان يطيح بمركز محمد على نفسه .. فاتجهت انظاره الى الفلاحين ..

هل استقرا محمد على نبض التاريخ فتذكر أمجاد الجيش المصرى أيام كان يصول ويجول في تخوم الشرق تحت رايات احمس وتحوتمس ورمسيس .. ؟!

لا اظن .. فلم يكن عزيز مصر من اولئك الحكام الذين يحبون الثقافة واستقراء التاريخ ، ولكن من المؤكد انه كان خبيرا في كشف معادن الرجال .. فادرك بفراسته ان هذا الفلاح الخامل سوف ياتى بالاعاجيب إذا تهيات له الظروف الصالحة ..

وبدا محمد على من نقطة الصفر ..

وساقت إليه الأقدار ضابطا فرنسيا من بقايا حروب نابليون اسمه الكولونيل (سيف) فعهد اليه العزيز بمهمة تكوين النواة الأولى من الضباط الذين سوف يعاونونه على تدريب الجنود المصريين واختار له ٥٠٠ من خاصة مماليكه ليبدا بهم ، واختار له اسوان لتكون (وكرا) لهذه المهمة العويصة بعيدا عن مؤامرات الباشبوزق ومقاومتهم لكل جديد واستغرقت عملية التدريب ثلاث سنوات ذاق خلالها (سيف) الأمرين لتطويع هذه العناصر الفوضوية وتهذيبها واعتنق (سيف) الاسلام وأصبح اسمه (سليمان) فزال الحاجز النفسى بينه وبين تلاميذه الضباط واظهر لهم من ضروب الشجاعة والصبر وسعة الصدر ماجعل حقدهم عليه ينقلب الى حب واحترام واجلال

• • •

حدث مرة ان دبر تلاميذه مؤامرة لاغتياله اثناء التدريب على ضرب النار ، فاطلق احدهم عليه رصاصة مست اذنه واطاحت بقبعته وبدلا من ان ينتقم سليمان من القاتل ، امسك بالبندقية واتخذ مكان القاتل في الصف واخذ يصوب الرصاص نحو الهدف وهو يردد : هكذا يكون التصويب ياغبي ..! وكان من الطبيعي أن تترك هذه التصرفات النبيلة اثرها في تلك النفوس الصخرية ، فاذابت من جمودها وغرورها .

وبعد تكوين الدفعة الأولى من الضباط بدأت عملية البحث عن الجنود ، وكان من الطبيعى أن تلقى دعوة التجنيد نفورا وكراهية من المصريين لبعد المسافة الزمنية بينهم وبين هذا الواجب الوطنى ، فضلا عن الطريقة البشعة التى سلكها زبانية محمد على لجمع الفلاحين . إذ كانوا ينقضون على القرى الآمنة كالوحوش الكاسرة وياسرون كل من يقع فى أيديهم من الرجال والنساء والأطفال ويسوقونهم فى الحبال إلى معسكرات التجنيد فى المدن .

ولكن المشروع مضى فى طريقه المرسوم ، وبقى سليمان باشا الفرنساوى على راس الجيش يعلم ويدرب وينظم وينشىء المدارس الحربية ويستدعى الخبراء من الخارج ويرسل البعوث إلى اوربا لتتخصص فى الفنون العسكرية ، ولم يكن سليمان باشا اقل من سيده اعجابا بالفلاح المصرى . ويؤثر عنه قوله « إن العرب (يريد المصريين) هم خير من رايتهم من الجنود ، فهم يجمعون بين النشاط والقناعة والجلد على المتاعب مع انشراح النفس وتوطينها على احتمال صنوف الحرمان . وهم بقليل من الخبز يسيرون طول النهار يحدوهم الشدو والغناء ، ولقد رايتهم في معركة (قونية) يبقون ساعات متوالية في خط النار محتفظين في معركة ورباطة جاش تدعوان إلى الاعجاب دون ان تختل صفوفهم أو يسرى إليهم الملل أو يبدو منهم تقصير في واجباتهم وحركاتهم الحربية » .

وظل سليمان باشا الفرنساوى يواصل مهمته الجليلة حتى عصر سعيد باشا ، ودخل في نسيج المجتمع المصرى ، فتزوجت إحدى بناته بمحمد شريف باشا (ابو الدستور) فانجب منها فتاة تزوجت عبد الرحيم صبرى باشا واثمر هذا الزواج فتاة هي ملكة مصر السابقة (نازلي) ام الملك الراحل فاروق .

وتقديرا من المصريين لهذا الرجل الذى يرجع اليه الفضل فى بناء اول جيش مصرى صميم، اقاموا له تمثالا فى الميدان المسمى باسمه واطلقوا اسمه على أحد شوارع القاهرة، فلما قامت ثورة الجيش فى يوليو ١٩٥٧ اطاحت بالتمثال والقت به فى ساحة المتحف الحربي، ونزعت اسمه من الميدان والشارع واطلقت عليهما اسم طلعت حرب، ومع ذلك لا يزال المصريون يفضلون استعمال اسم (شارع سليمان) ربما لأنه اسهل. وربما وفاء منهم لذكرى هذا الرجل العظيم.

### فتيل ينها العط

عباس الأول أسوا ملوك أسرة محمد على . بل أسوا الحكام الذين توالوا على ملك مصر .. كان يجمع بين الجهل والغباء .. وتنطوى نفسه على شر دفين نحو كل الناس بمن فيهم اهله والمحيطون به، حتى انفض من حوله معظم أفراد الأسرة العلوية هربا برقابهم من أن تنالها سيوف الوالى .

حكم عباس الأول مصر ست سنوات كانت دَيجورا داكنا ليس فيه خيط نور .. وقد تولى الحكم في حياة حده محمد على ، بعد وفاة عمه البطل المغوار ابراهيم باشا .. ورغم أن عمه سعيدا كان من أولاد محمد على - إلا أن نظام الوراثة الذى فرضه الانجليز والعثمانيون على محمد على بمقتضى معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ ، كان يقضى بأن يكون الحكم لأكبر أفراد الأسرة سِنا .. وشناء الحظ العاثر أن يكون كبير القوم أجهلَهم وأغياهم .. وهذا أكبر دليل على فساد نظام توريث الحكم .. فمن يضمن ألا يكون الوريث فاسدا متلافا يبدد ثروة لم يتعب في جمعها ، ويهدم مابناه أسلافه ..! وهذا مافعله عباس ، إذ أغلق المدارس والمصانع والمؤا سات التي بناها جده .. واستدعى البعثات التي كانت تتلقى العلم في أوروبا .. واستدار نحو العلماء الذين رَباهم محمد على .. ومنهم رفاعة الطهطاوي \_ فشتت شملهم ونفاهم إلى اقاصى السودان لنأمن « علمهم » ..!

وكان عباس الأول مثل الخفافيش .. يكره النور .. ويستوحش من الناس ، ولا يتحرك إلا في الظلام .. فهجر القاهرة وأقام لنفسيه عدة قصور في بطون الصحراء ، كان أضخمها قصر في العباسية -وكانت في ذلك الوقت صحراء موحشة - كما بني قصرا في صحراء السويس، وقصرا في العطف، وقصرا على النيل في بنها العسل .. وهو القصر الذي لقى فيه مصرعه .. وكان يأوى إلى تلك القصور ليبتعد عن الناس ولا يحيط به الا شردمة من العبيد و الغلمان ..

وقد اختلفت الروايات في مؤامرة مقتل عباس ، فمن قائل إن

عمته الأميرة زهرة ـ ارملة محمد بك الدفتردار ـ هى التى دبرت المؤامرة من منفاها فى تركيا . وكانت تعرف شغف ابن اخيها بالغلمان فدّست له غلامين جميلين كلفتهما بالسفر الى مصر والتحايل على الالتحاق بخدمته وقتله ، فلما جاء الغلامان الى القاهرة عرضا نفسيهما فى سوق الرقيق ، وكان لعباس وكيل مت صص فى شراء الغلمان المرد .. فما إن وقع بصره عليهما حتى اشتراهما والحقهما بخاصة الأمير .. وكان من عادة عباس أن ينام فى حراسة غلامين ، فلما جاء الدور على هذين الغلامين انتظرا حتى غط فى النوم ثم دخلا عليه واخمدا انفاسه ثم اسرعا الى الهرب الى الاسكندرية ومنها الى استانبول قبل اكتشاف الجريمة وهناك قبضا ثمن المهمة من عمة الأمير .

وهناك رواية أخرى تقول أن مقتل عباس كان جزءا من مؤامرة من مؤامرات القصور التي كانت شائعة في ذلك العصر . وخلاصة القصة ان عباس كان يصطفى بعض عبيده المقربين ويفرق عليهم الرتب العسكرية والاراضى الشاسعة على غير كفاءة يستحقونها ، وكان على راس هذه الشردمة مملوك اسمه خليل بك درويش، ولكنه بدافع الغطرسة والغرور أساء معاملة مرؤوسيه فاستطالوا عليه بالغمز واللمز ، وخاصة أنه كان جميلا صنغير السن ، فشكاهم الى مولاه فأمر بجلدهم وتجريدهم من الوظائف العسكرية والحقهم بخدمة الاسطيلات . ولجأ هؤلاء المنبوذون إلى مصطفى باشا امين خزانة الأمير ليتوسط لهم عنده ، فانتهز فرصة قدوم الوالى الى قصر بنها ومعه أحمد يكن باشا وابراهيم باشا الألفي محافظ القاهرة ، ورجاهما التوسط لدى الوالي ليعفو عن اتباعه ، فاستجاب عياس لهما وعفا عنهم وإعادهم الى مناصبهم فجاءوا الى بنها ليرفعوا له تشكراتهم وهم يضمرون قتله ، فاتفقوا مع غلامين من خاصة عباس كانا يحرسانه وهو نائم ففتحا لهم الباب ودخلوا غرفة الأمير فشبعر بهم وحاول المقاومة .. ولكنهم تكالبوا عليه حتى تمكنوا من خنقه ثم لاذوا بالفرار .. فلما كان الصباح ولم يستيقظ الوالي في موعده دخل عليه يكن باشا والألفي باشا فوجداه مخنوقا في فراشه ، فكتما الخبر ثم نقلا جثمانه الي القاهرة وهناك أعلن خبر قتله، فتنفس الناس الصعداء.. واحسوا بارتياح شديد كأن كابوسا ثقيلا انزاح من فوق صدورهم.

# النبأ السيد

لها

اشتدت وطأة المرض على والى مصر محمد سعيد باشا، نصحه أطباء أوروبا بالعودة الى بلاده ليلفظ فيها أنفاسه بدلا من البهدلية

في بلاد الفرنجة .. واستجاب سعيد لنصيحة اطبائه وعاد إلى قصره بالاسكندرية ينتظر ملك الموت بين لحظة واخرى ، ولم يكن اسماعيل ـ وريثه على العرش ـ اقل استعجالا لنهاية عمه حتى يستريح من الآلام المبرحة ، ويقفز هو إلى عرش المحروسة ، وذاعت اخبار احتضار الوالى في انحاء البلاد ، وبدأت الانظار تنصرف عن الشمس الغاربة في مياه الاسكندرية وتتجه نحو قلعة القاهرة حيث يقيم الوالى المنتظر ، وأخذت زرافات المنتفعين والوصوليين ومحترفي السلطة تتحرك نحو القلعة ترقب النجم الصاعد .. وتحجز لنفسها مكانا في دولة اسماعيل المقبلة .

. .

وكان من عادة ذلك الزمان ان يتعطف الحاكم الجديد بالإنعام برتبة البكوية على أول شخص يحمل إليه نبأ الولاية ، أو برتبة الباشوية إن كان يحمل رتبة البكوية ، فضلا عن صرة من العملات الذهبية ، وكان رئيس مكتب التلغراف بالقاهرة ـ ويدعى بسى بك ـ يعرف هذا التقليد فكان أشد الناس تحرقا إلى تلقى نبأ موت الوالى سعيد فيكون أول من يزف (النبأ السعيد) الى اسماعيل .. وظل الرجل مرابطا في مكتبه لا يغادره ليلا ولا نهارا .. وبين الحين والآخر يتصل بزميله رئيس مكتب تلغراف الاسكندرية يستعجله الخبر ، ومرت الأيام والليالى ، والمسكين لا يذوق طعم النوم حتى أوشك على الانهيار ، ثم خطر له أن يتمدد لبضع دقائق يختطف فيها قسطا من الراحة حتى يتمكن من مواصلة العمل ، فاستدعى معاونه ـ وكان رجلا خبيثا ـ وقال له : انت تعرف طبعا ياعزيزى أهمية خبر وفاة الوالى وتعرف انه سيعود علينا بالخير العميم ..

قال المعاون في بلاهة: اجل أعرف ياسيدي ...

وال بسى بك : وتعلم اننى لم أذق طعم النوم منذ أيام .. قال المعاون : أجل أعلم .. قال بسبى بك: إذن سوف أدخل الى مكتبى لأغفو قليلا .. إذا جاء النبأ السعيد فما عليك إلا أن توقظنى فورا .. وستكون لك عندى مكافاة ٥٠٠ فرنك ..

. . .

وقبلَ المعاون العُرض ، ودخل بسى بك الى مكتبه وهو بملابس الشبغل فاستلقى على أريكة جلدية قديمة ، وراح في سبات عميق .. وماهي إلا دقائق حتى تُلقى المعاون نبا موت الوالي سعيد ، فأمسك بالبرقية وفتح باب غرفة رئيسه فوجده يغط في النوم وأصوات شخيره تزلزل أركان الغرفة ، فأوصد عليه الباب وانطلق من فوره الى القلعة ، وكشف للحراس عن مهمته فذهبوا به الى القصر وأدخله رجال البلاط الى القاعة الرئيسية حيث كان اسماعيل يترقب وصول النبأ السعيد .. وتقدم الموظف جاثيا على ركبتيه وهو يرفع البرقية الى الوالى الجديد .. فما إن قرأها اسماعيل حتى طفرت من عينيه دمو ع الفرح .. وسقطت البرقية من يده فالتقطها المعاون وهو لا يزال جاثيا في انتظار المكافاة ـ واقبل رجال البلاط والحاشية يزفون التهاني الى ولى النعم .. وتلفت اسماعيل فوجد الموظف لا يزال راكعا شاهرا البرقية في يده .. فتبسم ضاحكا من إصراره وقال له « انهض يابك » ونهض المعاون .. وقدم له احد رجال القصر الصرة الذهبية فأخذها .. ثم غادر القصر عائدا الى مكتب التلغراف وتذكر المكافأة الموعودة من رئيسه ، وبلغ به الجشع ان رفض التغاضي عنها بالرغم من انه أصبح من حملة العملات الذهبية ، فدخل على بسي بك وأيقظه من نومه وقدم إليه البرقية وكأنه تلقاها على التو .. ونهض الرجل وهو يهتز طربا .. وانهال على معاونه تقبيلا ، وهم بالخروج في طريقه الى القلعة ولكن المعاون ذكره بالمكافأة ، فأخرج المسكين كل ما في جبيه من نقود مصربة وتركية وفرنسية ، ودُسها في حيب المعاون ، وانطلق من فوره الى القلعة والبرقية في يده وهو يمني نفسه برتبة الباشوية وبالصرة التي سترفعه من زمرة الموظفين التعساء الى صف الموسرين السعداء ، ولكن ما إن بلغ مشارف القلعة حتى سمع دُويّ المدافع ابتهاجا بتولية اسماعيل ، وبُهتُ المسكين واقترب من احد رجال البلاط يستفسره النبأ فأبلغه يما حدث من معاونه . وصعق الرجل من هول الخيانة التي ارتكبها مساعده وقفل عائدا الى مكتبه حزينا كسيفا ناقما على الرجل الذى خدعه مرتين ، مرة عندما انفرد بصرة الذهب ، ومرة عندما سلب منه المكافأة التى لا يستحقها ، فلما بلغ المكتب وحاول تعنيف معاونه الخبيث ، حذره الأخير من التطاول عليه باعتباره (زميل) ويحمل نفس الرتبة التى يحملها هو .. فقد تساوت الرؤوس (ومفيش حد احسن من حد) .. واستفاق الرجل من هول الصدمة .. واخذ يلعن نفسه لأنه وضع ثقته بإنسان ليس أهلا للثقة .

# حادث على النيل

كانت

زيارة السلطان عبدالعزية ، خليفة المسلمين وامبراطور الدولة العثمانية لمصر عام ١٨٦٣ حدثا جليلا لا تزال ذكراه ماثــــــــــة في

الشارع الذى يحمل اسم " عبد العزيز " والممتد بين ميدان العتبة وميدان عابدين ، وظل احد اهم شرايين الحركة التجارية فى القاهرة حتى منتصف القرن الحالى وكانت هذه أول زيارة يقوم بها سلطان عثمانى لمصر منذ افتتحها سليم الأول بقائم سيفه عام ١٥١٧ ، وتحولت مصر من يومها الى إيالة تركية يحكمها وال قادم من الاستانة ، بعد أن كانت دولة مستقلة ذات نفوذ وسلطان يمتد شمالا إلى حلب ، وجنوبا إلى منابع النيل ، وشرقا الى اليمن والخليج .

وقد اراد الخديو اسماعيل ان يجعل من زيارة سيده الخليفة فرصة يشاهد خلالها معالم الحضارة المصرية الحديثة ، وفى طليعتها قطار السكة الحديدية الذى استقله السلطان هو وحاشيته من الاسكندرية الى القاهرة ، فانبهر به انبهارا عظيما ، إذ كانت المرة الأولى التي يرى فيها السلطان مثل هذه الاعجوبة التي تتحرك على قضبان من الحديد ، وتختصر المسافات وتطوى الزمن ، في عصر كانت السيادة فيه للبغال والخيول ، وأخذ السلطان هو وأمراء البيت العثماني يتفقدون أجزاء القاطرة ، ويسالون عن كل صغيرة وكبيرة ويستمعون الى شرح مفصل من مهندس القاطرة وسائقها عن كيفية حركتها .. وايقافها . ثم يستمعون في شغف الى صفارتها الحادة التي تنطلق لتنبه الناس يستمعون في شغف الى صفارتها الحادة التي تنطلق لتنبه الناس

فلما جاء موعد تحرك القطار استقل السلطان صالونه الخاص، بينما جلس الخديو في مقعد مجاور ليكون تحت إذنه في أية لحظة، وركب باقى الأمراء العثمانيين والمصريين في عربات القطار الذي أخذ يقطع سهول الدلتا الممتدة عبر الأفق، وأخذ السلطان يرسل الطرف بعيدا بعيدا إلى الحقول الخضراء تتخللها القنوات والترع .. والفلاحون المصريون أنصاف عرايا، وقد انحنت اصلابهم على الطين، انهم نفس الفلاحين الذين اجتاحتهم

جيوش الاسكندر وقمبيز وقيصر ولويس التاسع وسليم الأول .. فما نالت من صلابتهم ووداعتهم وارتباطهم الوثيق بالأرض التى خرجوا منها .. لقد اندثر الطغاة ، والمتجبرون أو ذابوا في طين مصر بمن فيهم الأتراك . وبقى المصريون يفلحون الأرض ويستخرجون السنابل وينشرون الأمن والسلام على العالم .

فلما بلغ القطار كوبرى كفر الزيات أبدى السلطان عبد العزيز هو وحاشيته إعجابهم ببنائه ، واخذوا يعظمون من شأنه ، ويبالغون في تقدير نفقاته ، ولكن اسماعيل قال للسلطان أن تكاليف بنائه لم تتجاوز سبعة ملايين فرنك ، واخذ البرنس حليم ، أصغر انجال محمد على ، يروى للضيوف قصة نجاته من الغرق قبل خمس سنوات ، حين سقطت به العربة من الكوبرى حتى غاصت في النيل ، وكان يشاركه فيها الأمير أحمد رفعت ابن أخيه البطل الشهير ابراهيم باشا ، والوريث الشرعى للعرش بعد الوالى سعيد ، ولكن رفعت لم يتمكن من الافلات من العربة بسبب بدانته المفرطة فمات غريقا . وبذلك انتقلت وراثة العرش تلقائيا إلى أكبر الأمراء سنا : اسماعيل .

ومن المؤكد أن اسماعيل لم يكن مبتهجا، وهو يستمع إلى تفاصيل هذه الماساة التي كانت تثير الأقاويل حول دور اسماعيل في تدبيرها كي ينفسح أمامه الطريق إلى العرش، وقد اختلفت الروايات بشان تفسير هذا الحدث، فمن قائل ان الكوبرى تُركَ مفتوحا سهوا فلما بلغ القطار بداية الكوبرى لم يتمكن السائق من إيقافه فانزلق بركابه حتى غاص في قاع النيل، ولكن إلياس القصة، لأن كوبرى كفر الزيات لم يكن قد تم إنجازه نهائيا وقت القصة، لأن كوبرى كفر الزيات لم يكن قد تم إنجازه نهائيا وقت الذين أرخوا لهذا الحادث ومنهم « ماك كون » و « إدون دى ليون » وخلاصة القصة أن القطارات كانت في ذلك الوقت تجتاز النيل عند السكة الحديدية تترك للركاب حرية الاختيار بين النزول من العربات أثناء نقلها إتقاء للخطر، أو العبور فيها، ولكن العربات أثناء نقلها إتقاء للخطر، أو العبور فيها، ولكن المربن : حليم ورفعت ـ وكانا في عربة واحدة ـ أبياً النزول من

العربة وفَضّلا البقاء فيها أثناء العبور فوق المعدية ، وبالغ العمال المكلفون بدفع العربة فى دفعها بقوة إظهارا لنشاطهم وشهامتهم وغيرتهم .فتدحرجت العربة وانزلقت وغرقت بمن فيها . وكان الأمير رفعت بدينا فلم يستطع الوثوب من نافذة العربة الى الماء فأخرج منها ميتا مخنوقا ، وأما حليم فكان خفيف الجسم فإنه وثب من النافذة إلى الماء واجتازه سباحة .

أما الشبهات التى تثور حول تأمر اسماعيل ، فمنشؤها أن اسماعيل كان من المفترض أن يشارك الأميرين مركبة الموت . فقد كان الأمراء الثلاثة يقضون الليلة السابقة فى ضيافة الوالى سعيد باشا بالاسكندرية ، وكان برنامج الرحلة يقضى بأن يعودوا معا للقاهرة بالقطار ، ولكن اسماعيل تخلف فجأة عن مصاحبتهما وأعرب عن رغبته فى البقاء بالاسكندرية لبضعة أيام .. وكان تخلفه هذا مثيرا للشكوك والظنون . ولم يستطع اسماعيل أن يمحو هذه التهمة التى علقت به وكانت سببا فى حدوث القطيعة بينه وبين عمه حليم ، الذى خسر المعركة وافلح اسماعيل فى بينه وبين عمه حليم ، الذى خسر المعركة وافلح اسماعيل فى نفيه من مصر ، ولا شك أن هذه الشكوك شجعت اسماعيل على تغيير نظام وراثة العرش ، فاستغل وجود السلطان فى ضيافته ، وقدم اليه الرشاوى والهدايا الفاخرة حتى انتزع منه فرمانا يجعل ولاية العهد فى أكبر أنجال الخديو .. فكان أغباهم وأضعفهم وأتعسهم : محمد توفيق .

### ثائر من الازهر

الخديق اسماعيل بغض مشايخ الأزهر ضمن علية وضع المصتريين الذين يتشرفون بالمثول أمام السلطان عبدالعزيز خلال زيارته التاريخية

لمصر المحروسة ، ووقع الاختيار على أربعة من أكابر العلماء لكي يستقبلهم السلطان في قصر القلعة ولايتبادر إلى الذهن أن هذا اللقاء بعنى أن يجلس السلطان مع العلماء ويتبادل معهم الحوار في شئون الإسلام والمسلمين! لم يكن اللقاء يتضمن شبيئا من ذلك لأن خليفة المسلمين لم يكن يعرف كلمة عربية واحدة، وأن المقابلة لم تكن تتعدى دخول العلماء القاعة السلطانية لإلقاء التحية على السلطان ثم يعودون من حيث أتوا وهم ركوع ..! وكانت المشكلة التي اقلقت اسماعيل هي كيفية تعليم المشايخ الأربعة اصول وقواعد المثول بين يدى خاقان البرين وملك البحرين وخادم الحرمين الشريفين ، وكان البروتوكول التركي من التشدد بحيث يلزم الداخلين على السلطان - بمن فيهم شيوخ الإسلام ـ بالانحناء وتطويح الأيدى حتى تلامسُ الأرض ثم رفعها الى مستوى الرأس .. ثم التقهقر نحو الباب وهم على هذه الحال المهينة ، وطلب الخديو من قاضى القضاة التركى أن يتكفل بتدريب الشيوخ الأربعة على هذه الحركات البهاوانية ، فأفهمهم فضيلته أن المقابلة ستكون في قاعة يقف السلطان في صدرها على منصة مرتفعة عن الأرض قليلا ، بينها وبين باقى القاعة حاجز مفتوح من وسطه ، وأنه ينبغي لهم اذا مابلغوا الباب ووقعت أعينهم على جلالته أن ينحنوا انحناء عظيما ويسلموا بكلتا اليدين حتى تمسا الأرض ، ثم يتقدم كل منهم نحو فتحة الحاجز بخطوات موزونة حتى إذا صار أمامها كرر الانحناء والتسليم ووقف ، ويرد السلطان عليه تحيته ، فيعيد حينئذ الانحناء والتسليم مرة أخرى ، ثم يرجع متقهقرا ووجهه إلى السلطان إلى أن يبلغ باب الخروج فيكرر الانحناء والتسليم ثم ينصرف مثلما دخل حتى يتوارى عن نظر السلطان.

فلما استغرب العلماء أن تقتصر المقابلة على تلك الحركات من الإنحناء والتسليم قال لهم القاضي التركي إن الأمر لكذلك . فقالوا «قد فهمنا ». فلما جاء دورهم فى المقابلات دخل ثلاثة منهم وفعل كل منهم ماعلمه القاضى أن يفعل ، وكان الخديو واقفا خلف السلطان وعينه تراقب تحركاتهم ويحمد الله أنهم أدوا أدوارهم بإتقان .

### 超 福 麗

فلما جاء الدور على الشبيخ العدوى دخل وانحنى عند الباب مثل السابقين . ولكنه سرعان مارفع قامته واخذ يمشى نحو لسلطان بخطى وئيدة . وحذاؤه الثقيل يدك البلاط المرمري ، ولم يعاود الانحناء او التسليم، وفزع اسماعيل من تصرف الشبيخ الذى خرق البروتوكول واخذ يبحث عمن ينقذ الموقف قبل أن يحدث مايغضب السلطان ، ولكن الشيخ العدوى مضى في طريقه نحو الخليفة حتى وصل الى الحاجز فجاوزه .. وصعد الى المنصة التي يقف عليها السلطان ـ واسماعيل بتواري ذعرا ـ ونظر الشيخ العدوى الى عبد العزيز بعين ثابتة وقال « السلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله » فوثب قلب الخديو من جرأة الشيخ ولولا مهابة السلطان لركل الشيخ وطرده ، ولكن الخليفة ابتسم بلطف ورد على الشبيخ السلام ثم انحنى امامه انحناءة خفيفة ، حينئذ انطلق لسان الشيخ من عقاله واخذ بخاطب السلطان فيما يجب عليه نحو رعاياه بصفته كبير الحكام وبصفته مسئولًا عن شئون الرعية ، وأكد له أن ثوابه عند الله تعالى سيكون بمقدار ثقل المسئولية وحسن أدائه لها . كما أن عقابه عند الله على قدر إهماله الأمانة.

عندئذ امتقع لون الخديو اسماعيل، وأخذ يلعن الساعة التي اختار فيها هذا الشيخ (المجذوب).. ويسب من اشار عليه باختياره.. واخذ يتوقع أن يحاسبه السلطان على تصرف الشيخ العدوى حسابا عسيرا.. ولكن المفاجأة أن ملامح الارتياح بدت على وجه عبد العزيز.. فلما فرغ الشيخ من خطبته ختمها بالسلام الذي بداها به، ثم انحنى أمام السلطان واقفل عائدا بوجهه لا بظهره كما فعل الآخرون. وسبحته في يمينه.. فلما خرج الى البهو وجد زملاءه في انتظاره وهم يتميزون غيظا ويلومونه على فعلته وينذرونه بأوخم العواقب فقال لهم: «ولماذا أنتم منزعجون ..! أما أنا فقد قابلت أمير المؤمنين، وأما أنتم فكانكم

قابلتم صنما، وكانكم عبدتم وثناً .. » .

ثم التفت السلطان إلى اسماعيل يسأله: من الشيخ ؟ فبادر اسماعيل يعتدر ويقول: انه من أفاضل العلماء ولكنه أبله ومجذوب!! فقال السلطان « لا .. انه ليس مجذوبا .. وإنى لم انشرح لمقابلة أحد انشراحي الى مقابلته .. « وأمر للشيخ العدوى بخلعة سنية وألف جنيه جائزة .

ولقد كذب اسماعيل ، وصدق عبد العزيز ، فلم يكن الشبيخ العدوى مجذوبا ولا مجنونا كما أراد اسماعيل أن يصفه ، ولكنه كان عالما يعرف قدر نفسه وقدر العلم الذي يحمله بين جنبيه ، وقدر الأمانة التي تفرض عليه ان يكون شجاعا في حضرة أمير المؤمنين .. وهذه القصنة التي نقلها المؤرخ إلياس الأيوبي عن السيد محمد عاشور الصدفى سبط الشيخ العدوى تؤكد صدق مانزعم .. ولعل الموقف البطولي الذي اتخذه الشيخ العدوي أثناء الثورة العرابية كان أصدق دليل على شجاعته ، لقد جرفته احداث الثورة وشارك في كل مراحلها مناوئا للظلم والاستبداد . وبعد ضرب الاسكندرية وانحياز الخديو توفيق الى الانجليز كان العدوى احد الشيوخ الذين أصدروا فتوى اعلنوا فيها مروق الخديو عن الدين لخروجه على الاجماع الوطنى ، ووقوفه فى صف الأعداء .. وبعد فشل الثورة عانى الشيخ العدوى مثلما عانى كل المخلصين الشجعان السجن والضرب والإهانات وعرفته غرف السجون والمعتقلات ثم قدم الى المحاكمة فحكمت إحدى المحاكم بتجريده من جميع الرتب وعلامات الشرف والامتياز . فخلعها الشيخ راضيا .. وبقيت له أعلى المراتب في نفوس الناس ، وسيظل أسم الشيخ العدوى رمزا لكرامة ألعلم وشنجاعة العلماء في كل عصس ومصر

# أفراح الأنجال

الخديو اسماعيل مصابا بداء الفخفخة وحب الظهور، وهو داء وبيل له مفعول القمار إذا تمكن من انسان قضى عليه ودفعه الى بيع ثيابه ، وبرغم الأعمال المجيدة التي قام بها هذا العاهل

المستنبر ، فإن تصرفاته الخرقاء أكلت حسناته كما أكلت عرشه وألقت به طريدا منبوذا في العواصم الأوربية ، مثل أي مدمن بَدَّدَ ثروته من أجل المتعة القاتلة.

كان إسماعيل يستدين من الصعاليك والمرابين الأوربيين ليقيم حفلات فاخرة يبهر بها أنظار ضيوفه ، ويخدعهم بثرائه الكاذب . وكان الأجانب أعلمُ الناس بحقيقة الوضيع المالي للخديو المفلس ، فكانوا يأكلون من خبره ويصبون عليه اللعنات لسفاهته وحمقه ، وكان اسماعيل مشغوفا بإقامة الحفلات الأسطورية التي جعلت من ليالي ألف ليلة وليلة حقيقة لا خيالا .. وإذا كانت حفلات افتتاح قناة السويس أشهر مظاهر السُّفَّه الاسماعيلي .. إلا أن الحفلات التي أقامها بمناسبة « أفراح الأنجال » كانت أكثر بذخا و إسرافا .. وأشد خطرا على المسار الاقتصادي ، فقد اقيمت في وقت انكشفت فيه الخزانة العامة وأوشكت على الافلاس ، ولكن اسماعيل تجاهل هذه الحقيقة المؤلمة ، وتمكن منه داء حب الظهور ، فاستجاب لرغباته المجنونة وأخذ ينثر الأموال ذات اليمين وذات الشمال وكانه قارون في زمانه.

ففي منتصف يناير ١٨٧٣ قرر إسماعيل تزويج أربعة من أنجاله هم : توفيق « ولى العهد » وحسين وحسن وفاطمة ، وأراد أن يجعل من هذه المناسبة حدثا يتناقله الرواة وتتحدث به الركبان ، ويفوق في أبهته ونفقاته حادث زواج الأميرة قطر الندى بنت حاكم مصر خمارويه بن أحمد بن طولون ، بالخليفة العباسي في بغداد ، فقد دامت أفراح الأنجال أربعين ليلة كاملة بمعدل عشرة أيام لكل فرح ، وطوال هذه الأيام تحولت القاهرة إلى مهرجان كبير تسطع فيه الأنوار حتى اختلط الليل بالنهار ولم يعد الناس يفرقون بين الصباح والمساء ..! وتحولت القصور الخديوية في القبة وعابدين وقصر النيل والجزيرة وغيرها إلى مراقص صاخبة وحانات عامرة تقدم اطايب الطعام والشراب لعشرات الألوف من المدعوين الذين جاءوا يغترفون من نهر الملذات الذي اقامه إسماعيل ..!

ولقد أفاض مؤرخو عصر إسماعيل في وصف البذخ والفخفخة والإسراف الذي حدث في أفراح الأنجال ، ويكفى أن تقرأ وصف زفة « شوار » الأميرة أمينة منذ خروجها من القصر العالى إلى قصر القبة حيث كان يقيم العريس « التعيس » محمد توفيق .. فقد سارت زفة الشوار عبر شوارع القاهرة تخفرها الفرسان بزى عربي بديع ، و ألاى مشاة بأسره بملابس بيضاء ناصعة كالثلج ، تتقدمه جوقة موسيقية من أمهر العازفين ، وكانت الهدايا موضوعة في أسبتة مكشوفة فوق عربات مكسوة بالقصب على مخدات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس ، يغطيها شاش فاخر يمسك بأطرافه أربعة عساكر في كل عربة ، ويتبعهم ضباط بملابسهم الرسمية والسيوف مشهرة في أيديهم . وكانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سننية ، وقلائد ماس ساطعة من النوع المعروف باسم « البرلنتي » ومناطق من الذهب الخالص ، واقمشية مطرزة باللؤلؤ عديم المثل ، وزمرد في حجم البيض ، وملابس بيضاء مطرز عليها رقم الأميرة باللاليء والحجارة الكريمة ، و أنية متنوعة من الفضة الصب الخالصة بكميات عظيمة ، وكان بين الهدايا المقدمة من « إسماعيل » لأكبر أبنائه سرير من الفضة الصب الخالصة ، شبيه بالذي أهداه الى الامبراطورة أوجيني اثناء اقامتها بمصر، محلى بماء الذهب الابريز، وعواميده الفخمة مرضعة بالماس والناقوت الأحمر النادر والزمرد والفيروز .. ولم يختلف شوار الأميرات عين الحياة هانم وخديجة هانم وفاطمة هانم والهدايا المهداة اليهن ، عن شوار أمينة هانم .. » الخ . ولم يكن احد من أهالي القاهرة الذين شاهدوا أفراح الأنحال يعرف من أين أتى حاكمهم الهمام بهذه الأموال الطائلة! ولم يكن أحد منهم يجرؤ على طرح هذا السؤال .. فقد كان إسماعيل حاكما شرقيا لا يُسأل عما يفعل .. ولكن لم تمض بضعة اعوام حتى كان إسماعيل يقف ذليلا خائرا أمام أصحاب الديون الأجانب الذين وقفوا ببابه ، وأخذوا بخناقه ، يطالبونه بأموالهم مضافا اليها فوائد تبلغ أضعاف ما أخذ وكانت نهاية إسماعيل المفجعة .. وهي نهاية كل مسرف متلاف .

# فرعون الصفير

کان

للخديو اسماعيل أخ من الرضاعة اسمه اسماعيل صديق، لعب فى حياة الخديو وفى حياة مصر كلها دورا خطيرا أثناء الأزمة المالية

الطاحنة التى أخذت بخناق البلاد ، وانتهت بضياع استقلال مصر ، وضياع مستقبل الأخوين فالأول فقد عرشه ، والثانى فقد حياته فى ماساة مرعبة بعد أن تربع على خزائز الأرض عشر سنين ، أصبح خلالها الرجل الأول فى الدولة ـ بعد الخديو ـ والمتصرف الأوحد فى شئونها المالية والادارية ، حتى خلعوا عليه لقب " الخديو الصغير " أو الصدر الأعظم المصرى . لم يكن اسماعيل صديق ـ كما يتبادر الى الذهن ـ من أبناء لم يكن اسماعيل صديق ـ كما يتبادر الى الذهن ـ من أبناء الطبقة الراقية التى كان الوزراء والحكام وقادة الجيش يُختارون منها وتضم بقايا المماليك من ترك وشركس وكرد وأرناؤود فضلا عن شراذم الألبان الذين استقدمهم محمد على ، وجعل من هؤلاء

الطبقة الراقية التى كان الوزراء والحكام وقادة الجيش يختارون منها وتضم بقايا المماليك من ترك وشركس وكرد وارناؤود فضلا عن شرادم الألبان الذين استقدمهم محمد على ، وجعل من هؤلاء واولئك أركان حكمه وأنعم عليهم بالأراضى التى صادرها من أصحابها المصريين ، وانما كان اسماعيل صديق من أبناء الفلاحين الذين فقدوا أرضهم ، وأصبحوا أجراء يعملون بالسخرة في الزراعة وحفر الترع وشق المصارف ، فهو \_ كما وصفه مؤرخ معاصر \_ إبن فلاح صعلوك الإصل طالما مد أجداده ، بل أبوه معاصر \_ إبن فلاح صعلوك الإصل طالما مد أحداده ، بل أبوه ذاته ، تحت الكرباح ، وأزرقت أرجلهم حتى دفقت دما من تعاقب السياط عليها .

والروايات التاريخية لا تقدم لنا تفسيرا معقولا للظروف التى مكنت لهذا الفلاح المصرى المعدم من اختراق حاجز الفقر والصعود الى عالم الجاه والسلطان،فى وقت لم يكن يسمح فيه للمصريين بالخروج على النطاق المرسوم لهم كل مايذكره المؤرخون أن الوالدة باشا حوشيار هانم زوجة الوالى ابراهيم باشا حشعرت بجفاف البانها بعد ولادة طفلها اسماعيل ، فساقت باليها الأقدار فلاحة مصرية لتتولى ارضاع الوليد مع ابنها الذى اطلقت عليه اسم الأمير تبركا وتقربا . فنشا الصبى فى دهاليز القصور الخديوية ، يتقلب فى اعطاف النعيم ، وينهل من ينابيع

العز، وكان من الطبيعي أن تنشأ بين الطفلين عاطفة مشتركة امتدت عبر السنين ، فما إن تولى اسماعيل عرش الديار المصرية حتى اطلق يد اخيه يتصرف في امورها على هواه ومن حق القارىء العزيز أن يتوقع من هذا الفلاح أن يكون رفيقا بأهله وعشبيرته ، رحيما بالطبقة التي ينتمي إليها أباؤه وأجداده ، وفيًّا للبلد الذي خرج من طينته ، ولكن العكس هو الذي حدث ، فإذا بنا امام فرعون صغير يبطش بالفلاحين ويتفنن في تعذيبهم ويرغمهم على هجرة الأرض التي يزرعونها لتنتقل ملكيتها إلى أخيه الخديو حينا .. وإلى ملكيته الخاصة حينا أخر .. وكان الرجل يتمتع بقدر هائل من الدهاء حتى وصفه بعضهم بانه لم يكن له مثيل بين رجال الذكاء والتفنن في مصر ، ولكنه - للأسف - لم يستخدم قدراته للتخفيف من ويلات الشقاء التي كان يعانيها ابناء وطنه، وانما تحول الى سوط عذاب، حتى استطاع في خلال السنوات العشر التي تولى فيها وزارة المالية ان ينافس امراء البيت المالك في تراتهم و بذخهم وترفهم وسفههم ، وعندما اوشكت شمس حياته على الغروب كانت ممتلكاته قد بلغت ثلاثين الف فدان من أجود الأراضي العشورية ، وثلاثة قصور فخمة تحيط بها الحدائق الغناء في ميدان الاسماعيلية (التحرير حاليا) عدا قصر بديع على ترعة المحمودية بالاسكندرية ، تحتوى على افخر الرياش والتحف . أما مجوهراته فقدرت بحوالي ٣٠٠ الف جنيه انجليزى باسعار ذلك الزمن ، وكان يمتلك حوالي ٣٠٠ جارية من مختلف الأصناف والأجناس، ولكن في لحظة من لحظات الغضب الملكي .. ضباع كل شيء ..

## شيخ المنسر

pol l

يكن اختيار الخديو اسماعيل لأخيه اسماعيل صديــــق باشا لمنصب وزير المالية مجرد، إرضاء لعاطفة الأخوة التي جمعت بينهما في

مرحلة الرضاع ، وإنما كان الاختيار محسوبا بميزان المنفعة بين رجلين معدومي الضمير ، كان اسماعيل الخديو في حاجة الي رجل متفنن في السطو على الاموال وابتزازها بشتى الحيل ، ولا تثريب عليه أن يقتطع لنفسه نصيب الثعلب مادام أن نصيب الاسد مصوناً ومحفوظا . وكان اسماعيل صديق هو ذاك الرجل الذي يتمتع بمواهب جهنمية في تدبير المال اللازم بأخس الوسائل لإرواء عطش الخديو حتى يواصل سياسته البلهاء في البذخ والسفه والظهور أمام الأجانب بمظهر الفخفخة والعظمة .. ولو كانت خزانة البلاد اطهر من قلب المؤمن !

فى ذلك الوقت كانت البنوك الاوروبية قد أمسكت يدها عن إمداد الخديو بالقروض بعد أن لاحت عليه تباشير الافلاس ، فلم يعد أمامه إلا أن يستدير الى الداخل .. ليفتك بالمصريين ويسطو على ما فى أيديهم من مدخرات قليلة جمعوها من شقاء العمر .. ولكن هذه العملية كانت فى حاجة الى جيش كبير من زبانية السلطة ورجال الادارة ليتعقبوا الفلاحين فى عقر دارهم ويستخرجوا ما لديهم من أموال عن طريق القمع والارهاب ، وكان اسماعيل صديق يملك هذا الجيش بحكم منصبه القديم كمفتش عام على عموم القطر ، من واجبه تعيين المحافظين والمديرين والمامير وأتباعهم من العمد والمشايخ .. فلما أصبح وزيرا للمالية وقعت الطامة الكبرى إذ جمع فى يده كل الخيوط التى تمكنه من تنفيذ سياسته الجهنمية ، وبدا (المفتش) ومن ورائه جهازه الادارى مثل (شيخ منسر) يحط على قرى مصر فيسلبها المال والزاد .. ولا يتركها إلا قاعا صفصفا تضيج بالأنين .

• • •

وفى سبيل آبتزاز اموال الفلاحين تفتق ذهن المفتش عن اساليب لا تقل انحطاطا عن اساليب الحواة ولاعبى الثلاث ورقات من ذلك أنه كان يبيع المحاصيل الزراعية للمرابين الاجانب وهى لاتزال شجيرات خضراء فى الحقول ويتعهد

بتسليمها لهم بعد جنى المحصول، فإذا حل الموعد قامت الحكومة ببيع المحصول لتجار آخرين وقبضت الثمن فإذا حتج الأجانب إلى قناصلهم تولى (المفتش) تعويضهم بأن يشترى منهم المحصول الذى باعه لهم (على الورق) بسعر اعلى من السعر الأول مضافا اليه فائدة ٢٠٪..! كل ذلك من أجل إرضاء نزعة الخديو المدمرة وحاجته المستمرة الى المال فلما ضاقت السبل أمام الخديوى للحصول على مصدر جديد للمال ، ابتكر له المفتش وسيلة غريبة تتلخص في إجبار الفلاحين على دفع ضريبة الاطيان لمدة ست سنوات مقدما مقابل الاعفاء من نصف فليب الضريبة إلى الأبد .. وهو ما يعرف بقانون (المقابلة) وكان الفلاحون يعرفون أن عهود الحكومة حبر على ورق وأنها مجرد الفلاحون يعرفون أن عهود الحكومة حبر على ورق وأنها مجرد حيلة لإرغامهم على تقديم الاموال الى الخديو الجشع .. ومن يمتنع يتكفل الزبانية بتأديبه حتى يتعلم أن العين لا تعلو على يمتنع يتكفل الزبانية بتأديبه حتى يتعلم أن العين لا تعلو على الحاجب .. وأن الماء لا يجرى في العالى .. وأن مشيئة الملوك لا ترد ..

. . .

والجرائم التي ارتكبها (المفتش) اكثر من أن تحصى ، ولكن اعظمها من وجهة نظر الوطنيين المصريين هي إيعازه إلى أخيه الخديو ببيع نصيب مصر في أسهم شركة قناة السويس وكان هذا النصيب يقارب النصف ، مقابل مبلغ يقل عن أربعة ملايين جنيه ، وهو الذي فاوض القنصل البريطاني في الصفقة ، وهو الذي وضع خاتمه على الأسهم قبل أن يتسلمها القنصل ويودعها قاع سفينة كانت في طريقها الى انجلترا ، وكانت تلك بداية الطريق المشئوم الذي انتهى بضياع استقلال مصر المالى وكانت صفقة الأسهم أخر سهم في جعبة الوزير المحتال ، ولكنها وكانت أخر مسمار في نعشه ، فما إن وصل الخبراء الإنجليز الى كانت أخر مسمار في نعشه ، فما إن وصل الخبراء الإنجليز الى المفتش عن منصبه الخطير ، وتحيّر الخديو اسماعيل ووجد نفسه المفتش عن منصبه الخطير ، وتحيّر الخديو اسماعيل ووجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مُرّ .. ولكن كان عليه أن يضحي باخيه كي

### ستوط فرعون

كانت

مصر بكل طبقاتها ـ فقراء وأثرياء وأمراء ـ تغلى بالنقمة على اسماعيل صديق باشا (المفتش) ويتحينون الفرصة للفتك بهذا الجبار الذي يتحكم في مصائر البلاد والعباد، ويختلس من

الاموال ما ينوء بالعصبة أولى القوة.

كان مثل هامان فى طغيانه وسطوته واستهتاره .. وكان أشبه بقارون فى جشعه وطمعه وزهوه .. وكما سقط هامان وقارون وفرعون ، كان لابد أن يسقط المفتش ويَلقَى نفس المصير الذى لاقاه الطغاة والجبابرة ، فلا نفعتهم اموالهم ، ولا هم أفادتهم عزتهم ، وإنما مضوا غير مأسوف عليهم ، لم يخلفوا وراءهم إلا الذكريات .

ومع أن النصيب الأكبر من أذى المفتش وقع على عاتق الفلاحين المصريين إلا أنهم بحكم ضعفهم التاريخي كانوا أقل قدرة على زحزحة الرجل عن موقعه العتيد ، وتكفلت جبهة الأمراء العلويين بالقيام بهذه المهمة العويصة لأسباب لا تمت بصلة الى المظالم التي عاناها المصريون ، وإنما لاستئثاره دونهم بالاسلاب المظالم التي عاناها المصريون ، وإنما لاستئثاره دونهم بالاسلاب والمغانم ، وجرأته على منافسته لهم ـ وهو الفلاح الجلف ـ في حياة البذخ والنعيم ، وتفوقه عليهم في بناء القصور واقتناء الجواري والمحظيات ، وكان اكثر الامراء حقدا عليه أبناء الحديو الجواري والمحظيات ، وكان اكثر الامراء حقدا عليه أبناء الحديو أبيهم وحظوته عنده ، ودلاله عليه ، غافلين عن رسالته العظمى أبيهم وحظوته عنده ، ودلاله عليه ، غافلين عن رسالته العظمى أبيهم وحظون الى قضية المفتش من زاوية ضيقة جدا ، هدفها إقصاء الغرباء عن وليّ النعم ، أما الخديو فكان يهمل هذه الدسائس الصغيرة ولا يقيم لها اعتبارا

. . .

أما الخطر الأكبر على مصير المفتش ، فقد جاءه من جانب الانجليز الذين بات من حقهم الهيمنة على مالية مصر بمقتضى مرسوم اصدره الخديو اسماعيل لحماية مصالح الدائنين الاجانب ، واعلنت الرقابة الثنائية من انجلترا وفرنسا ، فتولى الرقيب الانجليزى الاشراف على ايرادات الدولة ، وتولى الرقيب

الفرنسي الإشراف على مصروفاتها .. وكان الرقيب الانجليزي « حوشن » يضمر عداء شخصيا للمفتش لاسباب قديمة .. فما إن يدا يقلب في الدفاتر حتى اكتشف انه ليست هناك ميزانية حقيقية !! وإنما المسالة لا تعدو أن تكون « ضبيعة » خاصة يتحكم فيها الخديو واخوه .. وأن الأخوين « اسماعيل » ليسا اكثر من لصين يقتسمان الأسلاب، ولذلك رأى أن يبدأ بإزاحة أصغر اللصين . ولم يكن من اليسير على الخديو ان يستجيب لهذا المطلب ، لانه يعرف جيدا انه شريك اصيل في كل ما ارتكبه المفتش من جرائم وكوارث ، وإذا كان الانجليز يتغدون بالمفتش عند الظهر، فسوف يتعشون بالخديو في المساء .. فامتنع عن طرده ، عندئد هدد الانجليز بتقديم المغتش الى المحاكمة بتهمة اختلاس ٤٠ مليون جنيه وجدوها في الدفاتر .. وهنا فقط اقتنع بجدوى اختفاء المفتش من الحياة كلها وليس من الوزارة فحسب . كان يعلم أن أخاه لن يتورع عن كشف كل الأوراق وفضح المستور .. وإظهار حقيقة الخديو الذي تسبب في تخريب بلده ووضعه في هاوية الافلاس.

ونسى الخديو كل ما فعله اخوه من اجله .. ولم يفكر إلا فى النجاة بنفسه . ولمعت فى ذهنه على الفور فكرة التخلص من الرجل الذى افنى حياته فى جمع المال الحرام وبنى مجده على اشلاء البؤساء والمعذبين ، ولم يغادر الحياة إلا وقد هوى مجده .. كأنه قبض الربح .

# ذو الأصابع الفولاذية

کان

الحديو اسماعيل قد اتخذ قراره النهائي بالتخلص من أخيه في الرضاع اسماعيل صديق باشا ( المفتش ) قبل أن يفلت لسانسه ويفضح المخازى التي ارتكبها الاثنان وتسببت في خراب خزانة وتتبب وسيلة الاعدام على النحو الذي كان متبعا في

مصر وتم ترتيب وسيلة الاعدام على النحو الذى كان متبعا في ذلك العصر .. ففى صباح اليوم الموعود استدعى الخديو أخاه المفتش الى قصر عابدين ليصحبه فى نزهة خلوية على ضفاف النيل ، وركب الاثنان العربة الخديوية المكشوفة على مرأى من الجميع وهما يتضاحكان .. وقد اعتبر المفتش هذا الرضاء السامى أكبر دليل على كذب الشائعات التى ترددت عن قرب نهايته . وعبرت المركبة كوبرى قصر النيل فى اتجاه قصر الجزيرة (فندق ماريوت حاليا) فلما توقفت أمام بوابة القصر تقدم الحرس فالقوا القبض على المفتش وساقوه الى الداخل وهو يصيح مستغيثا بأخيه الذى عاد وحدَه إلى قصر عابدين .

واستدعى الخديو المجلس المخصوص (أشبه بمجلس الوزراء) واستصدر منه قرارا بإبعاد المفتش الى دنقله بالسودان

وحمل مصطفى باشا فهمى محافظ القاهرة (والد السيدة صفية زغلول) القرار ومضى الى قصر الجزيرة لإبلاغه الى المفتش وإقناعه بالتزام الهدوء والصمت ولكن المفتش الذى تربّى فى احضان الدسائس والمؤامرات كان يعلم جيدا أن قرار اعدامه على وشك التنفيذ وعبثا حاول اقناع المحافظ بخطر التخلص منه باعتباره حاملا لرتبة «المشير» العثمانية التى تَحُول دون محاكمة حاملها إلا فى الآستانة ولكن متى كان الباب العالى يأبه لمثل هذه المؤامرات التى تجرى كل يوم فى القصور الملكية وبعد قليل صعد المفتش بصحبة المحافظ الى سفينة نيلية كانت فى انتظارهما، والتى الحرس بالمفتش فى إحدى غرف السفينة ألتى اقلعت باتجاه الجنوب ، بينما بقى المحافظ على ظهر السفينة فى انتظار تنفيذ عملية الاعدام بواسطة اسحق بك ، وكان رجلا تركيا متخصصا فى الإجهاز على ضحاياه بطريقة فظيعة رجلا تركيا متخصصا فى الإجهاز على ضحاياه بطريقة فظيعة فقد كان يملك قبضتين فولاذيتين فيهجم باليسرى على فم الضحية

ليكتم انفاسه بينما يقبض باليمنى على الخصيتين فيعتصرهما اعتصارا حتى يلفظ انفاسه .

وما إن عبرت السفينة مقياس الروضة حتى تقدم اسحق بك لتنفيذ مهمته . فدخل على المفتش وهو قابع في ركن الغرفة كالفار المذعور .. فقام بمهمته خير قيام . ولم يستغرق الامر اكثر من خمس دقائق ظن بعدها اسحق بك ان المفتش قد أسلم الروح ، فَمَدّ يده لانتزاع الخاتم الذهبي الذي يضعه المفتش في سلسلة ذهبية تحيط بعنقه .

ولم يعلم ان في جسد الرجل بقية من حياة انتهزها للانتقام من قاتله، ففتح فمه كسمك القرش وقضم اصبع إبهام اسحق بك حتى قطعه تماما .. وكانت تلك آخر انتفاضة في جسد المفتش .. سكن بعدها الى الأبد .. وعندها تقدم بعض الحرس ووضعوا جثته في جوال غليظ ومعه احجار ثقيلة ثم القوا به في النيل حتى استقر في القاع .. عندئذ توقفت السفينة أمام ساحل المعادى ونزل المحافظ مصطفى باشا فهمي حيث كانت في انتظاره عربة خديوية حملته الى قصر عابدين ليحمل الى مولاه خبر نهاية المفتش .. بينما واصلت السفينة طريقها الى السودان . وهي ترسل الى القاهرة كل حين برقيات مكذوبة تنشرها الصحف عن حالة المفتش الذي لا يكف عن البكاء وطلب الصفح .. وشرب الخمر .

وبعد أسبوع من وصولها إلى دنقلة تطوع طبيب انجليزى أقاق بكتابة تقرير يزعم فيه أن المفتش قد مات متاثرا من انفجار الزائدة الدودية ، وأنه سمح بدفنه بعد أن وقع الكثنف الطبي عليه .. ولم تخجل الصحف من نشر هذا الخبر المكذوب ، وكان الناس يقراون الصحف ويبتسمون .. وكان الناس في ذلك العهد نادرا ما يبتسمون ..

## نوبار باشا

لا يعلم كثيرون من المصريين أن أول رئيس للوزراء في تاريخ مصر المعاصر كان رجلا أرمنيا مسيحيا هو نوبار باشا الذي لايزال اسمه قائما على احد الشوارع الرئيسية بوسط القاهرة وعلى

ربما

إحدى الترع الكبيرة بمحافظة البحيرة . وكان نوبار أحد ثلاثة «رجال دولة » برزوا في عصر الخديو اسماعيل ، وكان لهم دور مؤثر في مجرى الأحداث طوال النصف الثاني من القرن الماضي ، والآخران هما : شريف باشا « أبو الدستور » ورياض باشا « نصير الاستبداد » . وسوف أتحدث عن الثلاثة بدءا بنوبار لانه كان اسبقهم ظهورا على مسرح السياسة والحكم ، وأكثرهم إثارة للدهشة والتساؤل : إذ كيف تسنى لمثله أن يكون أول رئيس للوزراء رغم الفروق الدينية والجنسية ، وفي وقت كان الاعتبار الديني يوضع في المقام الأول . ولكن الدهشة تزول إذا عرفنا أنه من مواليد « أزمير » بتركيا . أي أنه كان عثماني الجنسية الأمرا الذي فتح أمامه الباب للدخول في نسيج الحياة المصرية والصعود الى القمة من خلال نظام لا يعترف للعناصر الوطنية المصرية بحق المشاركة في شئون الحكم أو تولى المناصب القيادية في الدولة .

. . .

كان محمد على - برغم الخدمات الجليلة التى أداها لمصرية تركى النزعة ، وينطوى على ازدراء لكل مايمت الى المصرية الصميمة بصلة ، وورث عن قومه كرة اللغة العربية - لغة الفلاحين - فحكم مصر ولم يكلف خاطره تعلم العربية أو جعلها لغة الدواوين أو تعليمها أحدا من أبنائه ، وعاش ومات وهو يتكلم بالتركية . وحاكم هذا وصفه كان من الطبيعى أن يغض النظر عن العناصر المصرية ويحتضن العناصر التركية حتى لو كانت غير تركية أصلا ، ويكفى أن تتكلم التركية وتنتمى ولو شكلا الى تركية أصلا ، ويكفى أن تتكلم التركية وتنتمى ولو شكلا الى الدولة العلية ، وكان (بوغوص بك) أحد هذه العناصر التى الستفادت من التقاليد التى وضعها محمد على لشغل مناصب الدولة المصرية ، فهو من الأرمن الذين يكرهون العثمانيين كراهة

التحريم ، ولكن إتقانه للغة التركية فتح (مامه السبيل للترقى في مناصب الدولة حتى اصبح الوزير المقرب من ولي النعم .

وكان نوبار - ابن اخت بوغوص بك - قد تخطى مرحلة الصبا فى أزمير وذهب الى فرنسا ليستكمل تعليمه ، واعتزم الانخراط فى الجيش الفرنسى ، ولكن خاله نصحه بالمجىء الى مصر ليجرب حظه فيها بشرط ان يتعلم التركية ، فاستجاب لنصيحة خاله ثم جاء الى مصر فالحقه بقلم الترجمة ، وما هى إلا عشية وضحاها حتى كان ضمن حاشية محمد على الذى عينه سكرتيرا خاصا لابنه ابراهيم فلازمه فى كل جولاته ، واكتسب ثقته وثقة بقية الحكام من اسرة محمد على ، الذين عمل فى خدمتهم الى أن مات عام ١٨٩٩ فى عهد عباس حلمى الثاني

 $\bullet$ 

والمؤرخون الذين تحدثوا عن نوبار يقولون إنه كان يتمتع بصفات مميزة ، اهمها الجدية والجلد والكبرياء والأنفة والعزوف عن اللهو والمجون ، والامتناع عن نفاق الحكام وإرضاء نزعاتهم بالغش والخداع .

هذه صفات يصعب على صاحبها ان يحافظ على موقعه فى ظل حكام شرقيين يتصفون بالمزاجية والتقلب والبطش باقرب معاونيهم ، فكيف استطاع نوبار ان يحافظ على وجوده فى موقع الصدارة دون ان يفقد راسه ؟

البعض يفسر ذلك بان نوبار كان يعرف اتجاهات الريح ، فلما ادرك ان شمس اسماعيل توشك على الغروب ، وأن خيوط الحكم سوف تنتقل حتما الى ايدى الانجليز ، تخلى عن سيده ولجا الى لندن يحرض الحكومة البريطانية على تاديب اسماعيل وتقييد سلطاته المطلقة عن طريق وزارة مسئولة متحررة من سيطرة الخديو وكانت وجهة نظر نوبار انه لا امل في إصلاح الخراب الذى تسبب فيه اسماعيل إلا بالحجر عليه وتقييد حكمه المطلق . وتلاقت افكار نوبار مع رغبات انجلترا التي كانت تعمل على توطيد وجودها في مصر عن طريق المشاركة في الحكم وبسط نفوذها على الشئون المالية .

. . .

ولم يكن نوبار يمانع في مشاركة الانجليز في الوزارة المصرية

المقترحة ، بل كان يؤيدها ويبرر ذلك بان المشاركة هي السبيل الوحيد لضمان استقلال مصر .. ومن الطبيعي أن يستفز هذا التبرير المشاعر الوطنية ، ولكن نوبار كان يعيش العصر الذي لا يعترف بحق المصريين ويري انهم غير اكفاء في تحمل المسئولية أو - على أبسط الفروض غير قادرين على مواجهة الحكم المطلق الذي يمثله اسماعيل فكان عليه ان يؤدب اسماعيل بالعصا الانجليزية وخضع الخديو لأوامر الانجليز واصدر أول «دكريتو » بتشكيل الوزارة المصرية برئاسة نوبار باشا وتضم خمسة وزراء . منهم وزير انجليزي للمالية ويراقب الايرادات فوزير فرنسي للأشغال ويراقب المصروفات .. وبعد عشرة شهور ووزير فرنسي للأشغال ويراقب المصروفات .. وبعد عشرة شهور المشوار الذي اختطه لنفسه منذ كان صبيا يلعب في حواري أنمير ..

### نيللى .. وتوابعها

X

يكتمل الحديث عن نوبار باشا دون الحديث عن الارمن، وخاصة الجالية الارمنية التي استوطنت مصر، واصبح لها وجود بارز في بعض نواحي الحياة المصرية الحديثة.

والأرمن شعب عريق ، كان لهم في التاريخ القديم دولة كبرى تسمى مملكة أسيا الصغرى، تنسب الإساطير تاسيسها الى (حايك) من سلالة نوح ، ولكن دولة الأرمن لم تستمر طويلا بسبب الحروب والهجمات التي طوقتها من كل جانب ، واذا كانت بعض الدول قد تفسخت وذهبت ضحبة موقعها، ووقوعها في بؤرة الصراع بين القوى العظمى \_ فإن دولة الأرمن كانت من هذه الدول التى ادركتها لعنة الموقع ، فتناوبت عليها جيوش الأشوريين والميديين والفرس واليونان والرومان، وجعلوا منها ساحة للصدام، حتى إذا بلغ الاتراك العثمانيون اوج قوتهم اجهزوا عليها وضموها الى امبراطوريتهم ، وبعد الثورة البلشفية وضع الروس ايديهم على ماتبقى من بلاد الأرمن وجعلوا منها إحدى الجمهوريات السوفيتية التي لا تزال تحمل إسم « ارمينيا » . وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الكوارث الى هجرة الأرمن من ديارهم ليبداوا عصس الشتات والانتشار في العالم. ولكنهم ظلوا دائما محافظين على قوميتهم ولغتهم وديانتهم ومذهبهم ، يحملون معهم اينما ذهبوا ذكريات العز القديم ، والتطلع الى اليوم الذي يستعيدون فيه مجدهم الغابر، فهم يعيشون في المجتمعات الجديدة حياة (الغربة) بكل ماتعنيه من لوعة القلق والخوف من المجهول .. يختلطون ولكن لا يمتزجون .. ويعملون بجد ونشاط دون الدخول في نسيج الحياة الجديدة او التورط في تعقيداتها الاجتماعية والسياسية.

• • •

وكانت مصر إحدى الدول التي اجتذبت الارمن منذ او اخر القرن الماضى. . ولكن افواجهم زادت بعد المذبحة الرهيبةالتي شنها الاتراك ضدهم عام ١٩١٥ وراح ضحيتها مليون ونصف المليون أرمنى (وهذا يفسر لك سر العمليات الانتقامية التي تقوم بها منظمات ارمنية ضد السفارات التركية) وشق الارمن طريقهم في

المجتمع المصرى في وقت ارتفع فيه شعار « مصر للمصريين » بعد ثورة ١٩١٩ ، ولذلك حرص الأرمن على عدم مزاحمة المصريين في الوظائف الحكومية أو تملك الأرض الزراعية ، واتجهوا الى الأعمال الحرة التي تعتمد على القدارت الخاصة والمواهب المتميزة كالموسيقي والرسم والتصوير فاتقنوا صناعة الآلات الموسيقية وتكوين فرق الجاز وكتابة النوت وكلنا يذكر « أندريه رايدر » الذي تخصص في توزيع الموسيقي لكبار الملحنين كعبد الوهاب ، وفي مجال الرسم كان لهم باع طويل في تطوير فن الكاريكاتير ، ومن يطالع صحف الثلاثينات سيجد رواد هذا الفن من الأرمن وأبرزهم « صاروخان » الذي يحمل اسم مدينة أرمنية شهيرة .

وعلى اكتاف الأرمن نهضت بعض الصناعات المحلية ، ليس أهمها البسطرمة والسجق كما يحلو للبعض أن يتندر ، ولاننسى صناعة الزيوت والسجائر والدخان التي أنشاها ماتوسيان وكوتاريللي وكاسيمس ، وفي وقت ما كان أشهر الترزية ومصممي الأزياء ومصففي الشعر من الأرمن ، وكذلك محلات بيع الأدوات الكهربائية مثل نرسيس تشاكجيان الذي يقع في ميدان العتبة

. . .

وتتركز الجالية الأرمنية في حي الظاهر بالقاهرة ولهم نواديهم الرياضية النشطة ولهم كنيستهم الخاصة على المدهب الأرثوذكسي ، ولهم مدارسهم التي تعنى بتعليم أبنائهم لغتهم ، وهي لغة عريقة من فصيلة اللغات الهندو أوروبية ، ولا يتحدث بها غيرهم ، فهي عامل من عوامل الحفاظ على الشخصية القومية وحمايتها من الذوبان رغم توالي العصور وتنائي الديار . ولكن هذا الاستقلال الباطني لم يمنعهم من التغلغل في المجتمع المصري ، والتأثر بالروح المصرية والتعبير عنها بالرسم والموسيقي والأغنية والتمثيل ، خصوصا عند الأجيال الحديثة التي ولدت في مصر وتشربت روحها واكتسبت عاداتها وتقاليدها .. ولعل أوضح مثال لذلك مجموعة الفنانات : نيللي وتوابعها (اختها الكبري فيروز وبنات خالاتها لبلبة وميمي جمال) وتوابعها (اختها الكبري فيروز وبنات خالاتها لبلبة وميمي جمال) وكل منهن برعت في التعبير عن الروح المصرية بدرجة يصعب معها اكتشاف الحاجز الرقيق بين القومية المستكنة في الأعماق ،

والروح المصرية المكتسبة، وهذا الكلام ينطبق بالطبع على السلالات الأرمنية الجديدة التي امتصت الواقع المصرى وتطبعت به.

وإذا كان نوبار باشا ـ راس الشجرة الأرمنية في مصر ـ قد عاش طيلة حياته في مصر غريبا عن روحها ، يجهل لغتها ويانف من الاختلاط باهلها ـ فإن الاجيال الأرمنية الجديدة اندمجت في الحياة المصرية عن طريق الزواج والتعليم والمعايشة اليومية ، وباتت جزءا من المجتمع المصرى الذي توافدت عليه عناصر متنوعة من شتى الأجناس على مختلف العصور ، فلم يلفظها مادامت قد امتزجت به ، وإنما يهضمها ، ثم يعيد تشكيلها على نسق فريد . وذلك احد اسرار الروح المصرية الأصيلة .

### ميرابو .. مصر

اشتمر

« ميرابو » في تاريخ الثورة الفرنسية بصيحته الجريئة التي القي بها في وجه جنود الملك حين اقتحموا مجلس طبقات الأمة لطرد

النواب دون أن يناقشوا القضايا المصيرية التى كانت بين أيديهم عندئذ صاح ميرابو: إننا هنا بإرادة الشعب ولن نخرج إلا على أسنة الرماح ..!! وأصبحت هذه العبارة من مفجرات الثورة .. فبعدها تعاقبت الأحداث الدرامية التى شهدتها فرنسا خلال ثورتها الكبرى .

### . .

وبعد ٩٠ عاما من هذه الواقعة ، كان في القاهرة نائب شجاع قال نفس العبارة في موقف مشابه تماما .. كانت البداية التي توالت بعدها فصول الثورة العرابية . اما النائب ـ واسمه عبد السلام المويلحي ـ فقد كان يمثل طليعة المعارضة الوطنية التي برزت في مجلس شورى النواب الذي انشأه الخديو اسماعيل عام المبت في المسئولية ، وكانت الحكومة المصرية برئاسة نوبار باشا ، وتضم وزيرين احدهما انجليزي والآخر فرنسي ، تعد العدة لاعلان إفلاس مصر كحل اخير لازمة الديون الإجنبية ، وعلمت العناصر الوطنية في مجلس النواب بما تدبره الحكومة في الخفاء فاعدوا مشروعا مضادا ، يلتزم بمقتضاه المصريون بتسديد الديون من دخلهم مغيدا عن تدخل الوزيرين الاجنبيين، وشعرت الحكومة بما تعده المعارضة الوطنية فبيتت النية على إجهاض المشروع ، بعيدا مرسوما خديويا بفض المجلس قبل موعده .

وفى صباح الخميس ٢٧ مارس ١٨٧٩ توجه رياض باشا ، وهو منتفخ الصدر ، الى قاعة مجلس النواب بالقلعة ، وماكاد يفرغ من تلاوة قرار فض الدورة ، حتى انبرى له النائب الجرىء عبد السلام المويلحى قائلا : كيف ينفض المجلس وهو لم ينظر بعد في القانون الخاص بالشئون المالية .. ؟ ! إن الأهالي قد انابوا عن انفسهم نوابا للمحاماة عن حقوقهم .. فمن الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق بالأهالي على نوابهم لينظروا فيه ويتدبروه .. ومن

المستحيل ان ينفض المجلس .. وبهت رياض باشا لهذه اللهجة التى لم يتعود سماعها من مصرى ينتمى أبوه الى طائفة التجار .. فقال متسائلا : ماذا تقول حظرتكم .. ؟ مستحيل فض المجلس .. ؟ كيف يكون فض المجلس مستحيلا بعد أمر خديوينا المعظم .. هل حظرتكم فاهم قيمة مسئولية ماتقوله ؟

واتجه رياض باشا الى بقية الأعضاء لتخويفهم حى لا ينضموا الى هذا النائب الجرىء وقال: مااظن حظرات اخوانك يوافقون على ماتقول..

### . .

وكانت المفاجاة الثانية عندما اندفع الاعضاء الوطنيون لشد أزر زميلهم واعلنوا تضامنهم معه في كل مايقول .. وهم رياض باشا بالقيام ايذانا بانهاء الجلسة .. وعندئذ صاح عبد السلام المويلحي قائلا : اننا هنا سلطة الأمة .. ولن نخرج من هنا إلا بقوة الحراب .. !!

عندئذ وجم رياض باشا لدى سماعه هذه العبارة التاريخية التى اعادت الى ذهنه احداث الثورة الفرنسية فعاد الى مقعده صائحا: يعنى حظرتكم تقلدون نواب فرنسا الذين ثاروا على حكومتهم .. ؟ يعنى حظراتكم الآن بعمائمكم وجببكم مثل نواب اوربا وامريكا .. ؟

ورد النواب الأهانة بعشرة امثالها .. وصاح احمد العويسى : ياباشا أنت الآن تشتم نواب أمتك التى تعطيك انت وغيرك مرتباتكم الشهرية ، وقال عبد الشهيد بطرس : إن كلامك هذا وقاحة .. والمجلس لا يقبل هذه الوقاحة من ناظر الداخلية بل يردها عليه . وقال احمد الصوفانى : أوافق العضو على رد الاهانة للناظر حتى يعلم أن فى البلاد أمة حية ولها نواب يدافعون عن كرامتها . وهنا قال عبد السلام المويلحى : اسمعت ياباشا .. ؟ كرامتها . وهنا قال عبد السلام المويلحى : اسمعت ياباشا .. ؟ وثياب . بل مسالة نواب لهم عقول تفهم جيدا رغبات الأمة التى وثياب . بل مسالة نواب لهم عقول تفهم جيدا رغبات الأمة التى وثير انجليزى و أخر فرنسوى ، وهما فى الحقيقة خفيران عليكم وزير انجليزى و أخر فرنسوى ، وهما فى الحقيقة خفيران عليكم وعلى الحكومة ، ثم تجمع أمس ــ أمام الوزيرين الاجنبيين ــ وصحاب الجرائد وتقول لهم : إن الحكومة عزمت على فض مجلس

شورى النواب غدا ، فالحدر كل الحدر من أن تنشروا كلمة واحدة عن هؤلاء النواب في جرائدكم لأنهم ناس جهلاء وهمج . تقول ذلك عن نواب بلادك ، مصر العريزة ، ونحن جميعا درسنا في الأزهر الشريف ،

فقال الشيخ حسن عبد الرازق: إن ماقاله المويلحي يعبر عن افكارنا جميعا .. فصاح النواب: موافقون .. موافقون .. فلم يملك رياض باشا إلا أن يغادر قاعة المجلس وهو يهذى: إذن انا منسحب .. انتم عصاة .. انتم ثوار .. فقال المويلحي موجها كلامه إلى كاتب الجلسة: لا تحذف حرفا واحدا مما قيل في جلسة اليوم ، حتى إذا نقلته الجرائد غدا ، علمت الأمة جيمعا من هم الهمج: النظار .. أم النواب ..!!

واستجاب النواب لطلب المويلحى باعتبار المجلس فى حالة انعقاد دائم .. وتناوب الأعضاء على المبيت فى القاعة .. حتى اهتزت اركان الحكومة فاستقالت .. ثم توالت الأحداث التى أفضت الى الثورة .

## مجزرة همجية

فى

الساعة السابعة من صبيحة الثلاثاء ١١ يوليو ١٨٨٢ اعطى الأميرال سيمور إشارة الضرب، فانهالت قذائف الأسطول البريطاني على مدينة الاسكندرية كانت القنابل تنطلق بدقة وإحكام، فتصيب أهدافها اصابات مباشرة، أما مدافع الحصون

والطوابى المصرية فكانت ضعيفة خائرة متراخية ، فتسقط قنابلها في مياه البحر دون أن تصل إلى البوارج الانجليزية ، واستمر إطلاق الحمم حتى قبيل غروب الشمس ، وهي فترة كانت كافية لتدمير المدينة ، وتحويل أحيائها الآهلة إلى أطلال تتراكم فيها الجثث وتنعق البوم بعد أن فر سكانها وهاموا على وجوههم نحو الريف بحثا عن ماوى يقيهم نار الجحيم .

كانت مجزرة بشرية رهيبة ارتكبتها بريطانيا العظمى عقابا للشبعب المصري لأنه رفض الاستسلام للنفوذ الأوربي الذي تغلغل في انحاء الديار المصرية ، وبات يشكل خطرا على روحها وشخصيتها وأخلاقها واستقلالها الوطنى ، كان حكام مصر من سلالة محمد على قد فتحوا ابواب البلاد على مصاريعها امام الأجانب ومنحوهم امتيازات وحصانات جعلتهم بمناى عن المساءلة إذا ارتكبوا احط الجرائم ، ولم يكن هؤلاء الأجانب في مستوى الطبيب الشهير كلوت بك ، أو القائد العسكرى الكولونيل سيف، وإنما كان معظمهم من حتالات البشر المكدسين في الموانىء الأوربية من الافاقين والمرابين وتجار الأعراض، فلما تسامعوا عن الخير الوفير في مصر المحروسة شدوا اليها الرحال طمعا في الثراء الرخيص، وامتهنوا أحقر المهن وانتشروا في خدمة الحانات والخمارات وبيوت الدعارة، فلما كثرت النقود في أيديهم وظفوها في الربا، واستطاعوا تملك الأراضي الشاسعة والعقارات الثمينة ، واستغلوا الامتيازات الممنوحة لهم في إذلال المصريين في عقر دارهم ، وكانت المحاكم القنصلية الأجنبية هي المختصة بنظر جميع أنواع المنازعات الخاصة بالأطيان ، ومنها الرهن ونزع الملكية . ولك أن تعجب اشد العجب إذا عرفت أن هذه المنازعات كان يطبق عليها ١٧ قانونا أجنبيا تطبقها ١٧ قنصلية ، ويقف وراءها وكلاء شداد غلاظ القلوب ماتت ضمائرهم بفعل الطمع والجشع، فكان على المصرى المسكين إذا خسر دعواه ضد الاجنبى أن يستانفها أمام محاكم البلد التابع له هذا الخصم، وإذا صدر على الأجنبى حكم بإخلاء أرض أو عقار لاحد المواطنين ـ كان الأجنبى يحتال على ذلك الحكم بالتنازل عن هذه الارض لأجنبى آخر، ويصبح على المصرى أن يقيم دعوى جديدة على الخصم الجديد .. وإزاء هذه الدورة الجهنمية كان المصرى يضطر إلى ترك حقه .. وبهذه الطريقة الخسيسة انتقلت الملكيات إلى الأجانب .. وأصبح المصريون كالايتام على موائد اللئام.

فلما افاق المصريون على هذا الخطر الداهم، وقامت الحركة العرابية للحد من سطوة النفود الاجنبي، انتفضت بريطانيا لتجهض الثورة بقوة السلاح ، وأوفدت اسطولها لتاديب المصريين حتى لا تقوم لهم قائمة ولا تراود خيالهم فكرة التحرر، وجاء سيمور ليصيها حمما على رؤوس اهل الاسكندرية في ذاك اليوم المشنوم . ولقد وصف المسيو جون نينيه - عميد الجالية السويسرية وصديق المصريين ـ المجزرة بهذه الكلمات: « كانت البوارج الانجليزية تتقدم للضرب مثنى مثنى ، في بطء ، ثم تصطف في هوادة تجاه كل طابية مصرية ، وتصب عليها قنابلها حتى تدكها دكا ، وعندئذ تقترب منها تدريجيا وتنسف البطاريات والمدافع التي تكون قد انقلبت عن موضعها تحت تأثير قنابل الأسطول، ثم تنثني على الرماة المصريين فتحصدهم حصدا بقدائف المتراليوزات المركبة على ساريات البوارج . ويجب أن نعترف بان هذه مجزرة همجية لم يكن لها اى مسوغ ، وليس الباعث عليها سوى الشهوة الوحشية المتعطشة إلى القتل وسفك الدماء، ولقد كان بودى أن أسائل أولئك الضباط الذين كأنوا بداشرون الضرب ويقذفون قذابل المتراليوزات : هل يستطيعون حينما يعودون إلى بلادهم ويجلسون حول موائد الشاى في بيوتهم أن يتحدثوا إلى ذويهم عن آثار القتل والتدمير، التي خلفتها تلك المجازر البشرية ؟ إنى اشك في ذلك ، فليت شعرى أي إهانة لحقت بالامة البريطانية من جراء هذا الجرم الفظيع .. » .

وإذا كانت المجزرة قد حركت ضمير هذا السويسرى الشريف،

فإنها لم تحرك ضمير العالم الأوربى الذى كان يتشدق بالحرية ، ويرطن بشعارات الإخاء والمساواة ، فقد وقفت كل الدول الأوربية تتفرج على المشهد وكأنها تتلهى برؤية إحدى حلبات المصارعة بين الأسود والعبيد في العصر الروماني ، حتى فرنسا الحرة تخلت عن شعاراتها ، ولم تجرؤ على أن تقول لغريمتها المتعجرفة «عيب» وهرب الأسطول الفرنسي الذي كان يرابط في مياد الاسكندرية قبيل الضرب ، هرب إلى بورسعيد بعد أن كشر له سيمور عن أنيابه ، وخابت أمال المصريين في فرنسا نصيرة الحرية والعدالة . بل حدث ما هو أدهى وأمر . فقد اعتبرت الحكومة الفرنسية مجزرة الاسكندرية وماتبعها من احتلال الحكومة الفرنسية مجزرة الاسكندرية وماتبعها من احتلال الحارة ، وكان جواب حكومة لندن على التهنئة : « إن انتصارنا هو انتصار أوروبي ، ولو أنهزم الجيش الانجليزي لكان ذلك كارثة على كل الدول التي تحسب حسابا للتعصب الاسلامي »

التعصب الاسلامي ..!!

انعم النظر في هذه العبارة الغريبة حتى يتملكك الغيظ ..! بريطانيا العظمى تحرك في نفس شريكاتها النعرة الصليبية المقيتة ، وترى في دفاع أمة صغيرة عن حريتها واستقلالها وكرامتها مظهرا للتعصب الديني ..!! أما امتصاص دماء المصريين ونهب ثرواتهم ، وإذلال كرامتهم ، فهو عين التسامح الديني الذي تريده الدول العظمى!

منطق غريب جدا .. ولكنه منطق الذئاب الضارية مع الحمل الوديع في كل عصر .

# هرق الاسكندرية

كانت

الاستحكامات العسكرية في مدينة الاسكندرية قبيل ضربها في يوليو ١٨٨٦ قد بلغت درجة سيئة من التهالك والقدم، فالحكام الذين استدانوا وأنفقوا الملايين على بناء القصور وإقامة

الحفلات وشراء الجوارى ، لم يفكروا فى تجديد الحصون والطوابى وشراء المدافع الحديثة القادرة على مواجهة العدوان الضارجى . وبسبب هذا الضعف والاهمال لم تصمد الطوابى امام النيران الهائلة التى صبتها قذائف الاسطول الانجليزى ، ولم يبق امام الجنود المصريين الرابضين خلف المدافع الخائرة سوى الاستبسال والدفاع عن شرفهم وشرف بلادهم حتى الرمق الأخير . وكان الثمن غاليا

يصف شاهد العيان جون نينيه صمود الجنود المصريين وكانه يرسم لوحة زيتية رائعة لماساة دامية فيقول: «ماكان ابدع هذا المنظر .. منظر الرماة المصريين الذين كانوا قائمين على مدافعهم وهي مكشوفة في العراء وكانما هم في استعراض حربي لا يرهبون الموت الذي يكتنفهم ، إذ لم يكن لهم دروع واقية ولا متاريس ، وكانت معظم الحصون بلا سواتر ، ومع ذلك فهؤلاء الشجعان من أبناء النيل كنا نلمحهم وسط الدخان الكثيف كأنهم أرواح الأبطال الذين سقطوا في حومة الوغي ثم بعثوا ليكافحوا العدو من جديد ويستهدفوا لنيران مدافعه ، وكان الأئمة يزورون الحصون ويشجعون المقاومة ، وقام الجميع بواجبهم من جند ورجال ونساء وصغار وكبار ، ولم يكن ثمة أوسمة ولا مكافآت تستحث ولئك الفلاحين على أداء واجبهم ، بل أن عاطفة الوطنية والثورة على الفظائع التي استهدفوا لها كانت تستثير الحماسة في مدورهم ، وهم أولئك الشجعان المجهولون الذين لم يفكر أحد في ألامهم . »

وفي اليوم التالى استأنف الاسطول البريطانى قصف المدينة الباسلة رغم أن الطوابى قد سكتت تماما بعد تخريبها، ورفعت الرايات البيضاء، وظهر جليا عزم الانجليز على احتلال المدينة بعد أن دكوا حصونها وحطموا كل وسائل دفاعها، وبينما كانت

طلائع قوات الغزو تطأ أرض الساحل السكندرى ، اندلعت النيران فجأة في حى المنشية ، ومأهى إلا ساعة أو بعض الساعة حتى انتشرت النيران في بقية الأحياء الشعبية والأجنبية ، وما إن حل المساء حتى كانت المدينة قد تحولت إلى شعلة من الوهج . € من الذي أمر بحرق الاسكندرية . . ؟

لايزال هذا اللغز موضع اهتمام الباحثين . وكان من الطبيعى أن ينصب الاتهام على رأس العرابيين الذين أبوا أن يتركوا المدينة موطئا سهلا للغزاة ، ففعلوا مافعله الروس في موسكو عندما تقدمت إليها جحافل جيش نابليون فحرموه نعمة الايواء في مدينة آمنة ، وقال بعض الشهود إنهم رأوا عبد الله النديم ـ بعد الحادث ـ في محطة سيدى جابر راكبا في صهريج القطار وفي يده طبنجة وسمعوه يقول إنه قتل بها ثلاثة اشخاص وإن حرق المدينة كان بواسطة غاز احضر بمعرفتهم وصُبَّ على الدكاكين والمنازل حتى يتم الحرق بسرعة .

وتكاد معظم المراجع التاريخية تجمع على أن الذي أمر بإحراق المدينة هو القائمقام سليمان سامى داود قائد الآلاى السادس الذي كان متمركزا في المدينة ولم يشترك في القتال ، فقد أمر جنوده بإضرام النار في المدينة على أمل أن يحول الحريق دون نزول الانجليز بها واتخاذها قاعدة حربية لزحفهم . ويصف الرافعي هذا العمل بانه كان عملا عقيما يدل على الجهل بالخطط الحربية ، لأنه لم يعطل نزول الجنود الانجليز الى البر صبيحة اليوم التالي (الخميس ١٣ يوليو) كما يصف ذاك الضابط الكبير بأنه كان مشهورا بالحمق والتهور وكان يعتبر نفسه « عرابي » آخر بالاسكندرية ، وقد صمم على الا ينسحب الجيش من الاسكندرية إلا بعد أن يجعلها خرابا . ويتخذ الرافعي من هذا التصرف دليلا على انعدام وحدة القرار بين القادة العرابيين وينفي عن عرابي على انعمة إصدار مثل هذا القرار الخطير .

ولقد أثبتت التحقيقات أن مسئولية إحراق المدينة وماتعرضت له من أعمال السلب والنهب لا تقع على عاتق القائمقام سليمان سامى داود وحده، وإنما كانت هناك قوى أخرى اشتركت في تخريب المدينة، وفي ذلك يقول الإمام محمد عبده إن تهمة حرق الاسكندرية ينبغى أن توجه لأكثر من طرف، فقد عثر على جثث

اروام بلباس عرب اثناء الحريق ، كما اشترك فيه عربان من اولاد على ، ممن كانوا على صلة بالخديو توفيق ، ومنهم اهالى الاسكندرية ومنهم اوربيون بقصد المبالغة في طلب التعويضات . ويقول شاهد العيان جون نينيه إن الحرائق الأولى شبت في الأحياء الشعبية من قنابل الاسطول الانجليزى يوم الضرب ، ومن فعل بعض الاوربيين الذين بقوا في المدينة بقصد النهب ، وبعض الأشقياء الذين اطلق سراحهم من السجون ، اما حرائق الأحياء الاوربية فهي من فعل عربان « اولاد على » الذين كانوا مجتمعين حول البلد يعاونهم بعض عساكر الرديف وبعض الاروام ، ثم بعض أصحاب الدكاكين من الاجانب ممن قصدوا الحصول على تعويضات

ورغم توزع المسئولية على كل هذه العناصر، إلا أن المسئولية وضعت في رقبة القائمقام سليمان سامي الذي نجح في الفرار على ظهر قارب إلى جزيرة كريت وكانت تابعة للسلطان العثماني، وبعثت سلطات الاحتلال البريطاني الى حكومة استانبول تطلب القبض عليه وتسليمه إليها، ولم يكن من حكومة استانبول سوى الإذعان، فالقت القبض عليه وبعثت به مخفورا إلى مصر، حيث قدم إلى المحاكمة العسكرية وحكم عليه بالاعدام.

وكان سليمان سامى داود أحد ضابطين اثنين حكم عليهما بالاعدام، ونفذ فيهما الحكم بالرغم من تخفيف أحكام الاعدام عن قادة الثورة العرابية، أما الضابط الثاني فله قصة أخرى

## الشهيد البرىء

کان

من الطبيعى أن تسود الشارع المصرى روح الكراهية والعداء للأجانب بعد ضرب الاسكندرية واحتلال الانجليز لها . وكان المهاجرون من أبناء الاسكندرية قد انتشروا في انحاء الدلتا

يحكون للناس عن الفظائع التى وقعت لهم، فثارت خواطر العامة، وامتلات نفوسهم حقدا وغيظا ونقمة على الأوربيين الذين كان تواطؤهم مع الانجليز أمرا واضحا منذ بداية الأزمة، وقامت جماعات من المتحمسين في طنطا والمحلة الكبرى ومنوف تطارد الإجانب في الشوارع وتعتدى على محلاتهم، ولم تكن هذه التصرفات الهوجاء تحظى برضاء عقلاء القوم، لما يعرفونه عن مخاطرها في المستقبل، فضلا عن منافاتها لروح السماحة المعروفة عند المصريين، ونهض كبار الأعيان يفتحون بيوتهم المعروفة عند المصريين، ونهض كبار الأعيان يفتحون بيوتهم المنشاوى باشا في طنطا لاستقبال أكثر من ٣٠٠ شخص من الاوربيين فوجدوا فيه الحماية والأمان.

فى ذلك الوقت كانت المعارك دائرة بين الجيش البريطانى والجيش المصرى بقيادة احمد عرابى باشا فى كفر الدوار ، وكان اللواء عبد العال حلمى باشا قائداً لجبهة دمياط ، فاوفد ياوره الخاص اليوزباشى يوسف آبو دية فى مهمة عاجلة إلى عرابى باشا فى كفر الدوار ، وأثناء توقف الضابط الشاب فى طنطا وجد شوارع المدينة قد تحولت إلى ساحة للشغب والفوضى ، فالأهالى يطاردون الأجانب فى غيبة من رجال الأمن . ولم يشأ الضابط الشهم أن يترك المدينة وهى على هذه الحال من الفوضى ويواصل مشواره إلى كفر الدوار ، وأبى عليه حسه الوطنى وإدراكه للمسئولية أن يقف متفرجا ويقول (وانا مالى) فمضى لتوه إلى مبنى المديرية فلم يجد مدير الغربية ابراهيم باشا أدهم فى مكتبه فى هذا الوقت العصيب . وقيل له إنه مريض وملازم الفراش فى مينه بينه ، فمضى إليه فى بيته فوجده سليما وصحته زى البمب فما بينه ، فمضى إليه فى بيته فوجده سليما وصحته زى البمب فما كان من الضابط الشاب إلا أن انهال على الباشا المدير تقريعا وتوبيخا ، وغادر طنطا من فوره إلى كفر الدوار ، حيث حكى

لعرابي باشا عن قصة المدير المتمارض الذي لزم بيته تاركا الفوضي تضرب اطنابها في مدن الغربية ، وابلغه ماسمعه عن وقوع احداث مشابهة في المنوفية ، فانزعج عرابي انزعاجا شديدا ، وامر بالقبض على مدير الغربية ومدير المنوفية ، وتقديمهما إلى محاكمة فورية امام المجلس العسكري المنعقد في القاهرة ، وامر بإرسال اورطة من الجيش بقيادة الفريق راشد باشا حسني لإعادة النظام إلى مدن الغربية والمنوفية ، واصدر تعليماته إلى مصلحة السكة الحديدية بإرسال قطار خاص إلى طنطا لنقل الأجانب الذين يرغبون في السفر إلى الاسماعيلية وبورسعيد بالمجان

### 題 選 選

فلما انقلب الميزان، وانهزم الجيش المصرى أمام جحافل الاحتلال البريطاني ، خرجت الأفاعي من جحورها ، واستأسدت الثعالب والذئاب ، وبدات الحملة المضادة للانتقام من العناصس الوطنية التي وقفت إلى جانب عرابي دفاعا عن استقلال الوطن ، وفي إطار الانهيار الأخلاقي الذي عم البلاد تحول الخونة إلى ابطال ، وانزوى الأبطال في غياهب السجون ، وانقلبت قضية المدير المهمل ابراهيم ادهم على اعقابها ، وخرج من سجنه ليوجه الاتهام الى الضابط الشاب يوسف ابو دية بانه كان يحرض اهالى طنطا على قتل الأجانب!! ولم يعدم المدير الهمام العثور على بعض الساقطين من ذوى الذمم الخربة ليشهدوا زورا أمام المحكمة العسكرية بالاسكندرية بأن اليوزباشي أبو دية كأن يحرضهم على الفوضي والشغب .. ولم يكن لدى المحكمة العسكرية وقت لتفنيد هذه الدعاوي والتأكد من بطلانها ، فلم يكن الوقت يسمح بمثل هذه الاجراءات القضائية . كان المطلوب سرعة البت في محاكمة العرابيين حتى يتفرغ الانجليز لتنظيم شئون الاحتلال .. وذهبت عبثا محاولات الضابط الشهم لإثبات كذب الادعاءات التي افتراها عليه المدير، فحكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقا، وسيق إلى السجن انتظارا لتنفيذ الحكم.

ومضت الايام ثقيلة كثيبة حتى نشرت الصحف نبا الحكم بالإعدام على الضابط البرىء يوسف ابو دية ، وثارت ضمائر

بعض أهالي طنطا ، فقد أزعجهم أن يساق إلى حبل المشنقة ضابط بتهمة التحريض على قتل الأجانب ، بينما شاهدوه بأعينهم وهو يبذل قصارى جهده لوقف عمليات الاعتداء، فتطوعوا بالذهاب إلى مكاتب التحقيق بالاسكندرية ، وشهدوا بالحقيقة التي لمسوها بأعينهم ، واستطاعوا إثبات كذب الشهادات المزورة التي قدمها المدير ، وأعادت هيئة التحقيق فتح ملف القضية واقتنعت بصحة الوقائع الجديدة وكذب الأدلة التي استند إليها حكم الإعدام. وأعدت هيئة المحكمة تقريرها وانتهت فيه الى براءة اليوزباشيي يوسف أبو دية ، ورفعت تقريرها إلى وزير الحقانية طالبة استصدار مرسوم من الخديو بالعفو على الضابط البرىء وأصدر الخديو توفيق مرسوم العفو الذى حمله رسول خاص إلى الاسكندرية . وشناء القدر العاثر أن يصل المرسوم إلى السجن بعد خمس دقائق فقط من تنفيذ حكم الإعدام في الضابط البريء ، وقرآ مأمور السجن مرسوم العفو ، بينما كانت جثة الضابط الشهيد يوسف أبو دية تتدلى في بئر المشنقة . ولم يتمالك الحاضرون انفسهم ، فأجهشوا بالبكاء بمن فيهم عشماوي نفسه .

# أبو الدستور

کان

قاضى قضاة مصر عام ١٨٢٦ رجلا تركيا اسمه محمد شريف أفندى الشركسى ، وكان منصب قاضى القضاة من المناصب العليا التي تستأثر بها حكومة الخلافة العثمانية بحكم سيادتها على مصر رغم

استقلال محمد على بمصر استقلالا فعليا ، وفي اثناء السنة التي قضاها الشركسي أفندى بمصر أنجب طفلا أسماه (شريف) ، ولم يلبث أن عاد به إلى الأستانة بعد انتهاء فترة خدمته بمصر ، وبعد سنوات عين الرجل قاضيا على الحجاز وفي اثناء ذهابه إليها عرج على مصر ليحظى ببركات ولى النعم محمد على الذى ما إن شاهد الصبى (شريف) حتى توسم فيه النجابة والذكاء وأدرك أنه سيكون له شأن وكان محمد على يتمتع بخاصية الفراسة فطلب من الأب إبقاء ابنه في مصر ليتلقى تربية ملوكية مع أبناء الوالي ، ووافق الأب وترك الصبي وديعة في كنف عزيز مصر ، والتحق شريف بالمدرسة العسكرية التي انشاها محمد على في الخانكة لتعليم أولاده أصول الضبط والربط، وكان زملاؤه من أبناء العزيز: سعيد وحليم وحسين ، ومن الأحفاد اسماعيل ، فلما أتموا تعليمهم سافروا الى باريس ليلحقوا بمدرسة (الرسالة) التي أقامها محمد على لاستكمال تعليم المتفوقين من خريجي مدرسة الخانكة ، وهنا ظهرت ميول شريف لتعلم الفنون الحربية فالتحق بمدرسة (سان سير) وهي يومئذ أرقى المعاهد العسكرية الفرنسية وبعد تخرجه خدم في الجيش الفرنسي سنتين فلما مات محمد على عاد إلى مصر وهو برتبة نقيب فدخل الجيش المصرى معاونا للكولونيل سيف (سليمان باشا الفرنساوي) وتوطدت الصداقة بينهما حتى انتهت بالمصاهرة فتزوج الضابط الشاب ابنة سليمان .

وفى عهد الوالى سعيد تفتحت ابواب الترقى امام شريف باشا فعينه رئيسا للحرس الخصوصى برتبة لواء ، وبعدها ترك الخدمة العسكرية وتفرغ للنشاط الدبلوماسى وساعدته على ذلك ثقافته الفرنسية فأصبح سفيرا متجولا وممثلا شخصيا للوالى فى المهام الخارجية فلما تولى اسماعيل ازدادت فرص الترقى امام شريف حتى اضحى وزيره الاكبر وموضع ثقته لدرجة ان عَيّنَه (قائمقام

مصر) أثناء غيابه في الخارج ، وكانت المرة الأولى التي يعين فيها نائب عن خديوى مصر من خارج الأسرة العلوية .

هذا هو شريف بأشا الذى ارتبط اسمه بكل الأحداث الجسام التى شهدتها مصر طوال ثلاثين عاما ، كان أجلها نشوب الثورة العرابية ، وأفدحها وقوع الاحتلال البريطانى عام ١٨٨٧ ، ولكن الشهرة الكبرى التى علقت باسم شريف إنما جاءت من ارتباطه بالدستور وبالحياة النيابية وكلاهما خرج من اعطافه وبفضل مثابرته وإيمانه بالديمقراطية وبغضه للاستبداد .. والحكم الأتوقراطي وإصراره على حق المصريين في ممارسة الأساليب الحديثة في شئون الحكم .

. .

كان من ثمرات هذا الكفاح النبيل أن شهدت مصر في عام ١٨٧٩ تدوين أول دستور على أحدث المبادىء العصرية وأخذ شريف مسودة الدستور وذهب بها الى مجلس النواب الذى حاولت حكومة رياض الإطاحة به فاعاد شريف للمجلس اعتباره وطلب منه الاستمرار في ممارسة مهامه النيابية احتراما للقرار الذى اتخذته المعارضة الوطنية برفض حل المجلس ، وأعلن شريف أنه لن يوضع قانون ولن يعدل قانون ـ بما فيها القوانين الإساسية التي تقرر النظام الدستورى ـ إلا بقرار من المجلس ، وزيادة في تكريم مجلس النواب وإضفاء صفة (اللجنة التاسيسية) عليه ، طلبت الحكومة من المجلس إقرار الدستور قبل عرضه على الخديو اسماعيل حتى لا يبدو وكأنه منحة من ولى النعم ومن الماثر التي سوف تذكر لشريف باشا أبد الدهر أنه ضمن هذا الدستور نصا يخول لأبناء السودان حق انتخاب ممثليهم في مجلس النواب يخول لأبناء السودان حق انتخاب ممثليهم في مجلس النواب تأكيدا للروابط التاريخية بين شطرى الوادى .

. .

بعد كل هذا الا ترى أن شريف باشا يستحق عن جدارة لقب (أبو الدستور) ..! إن النهج الذى نهجه هذا الرجل لا يزال مثار دهشة المؤرخين الذين سجلوا إصراره وصبره وانتزاعه حقوق المصريين السياسية من براثن اسماعيل وتزداد الدهشة إذا تذكرنا أن شريف باشا لم يكن مصريا أصيلا ولا تربطه بالتراب المصرى وشيجة قديمة ، ولا تجرى في عروقه قطرة واحدة من دماء

الفلاحين ..! فما الذى دفعه الى سلوك هذا المسلك الوعر ليقف الى جانب الحقوق الدستورية للمصريين فى مواجهة السلطات الأتوقراطية التى كان يتمتع بها حكام مصر ومن يلوذ بهم من بقايا الترك والشركس والألبان .. وهو الذى ينتمى إليهم ..؟!

## قصة مزعومة

قبل

أن أمضى في الحديث عن شريف باشا ، أبى الدستور وراعى الحياة النيابية في مصر الحديثة ، استاذن القارىء في عسرض هذه

الحكاية التى تتصل بشريف نفسه ، وتلقى بعض الظلال على عملية ميلاد أول برلمان مصرى فى عام ١٨٦٦ وهو مجلس شورى النواب الذى أنشأه الخديو اسماعيل ليستكمل به ديكور الحضارة الأوربية فى مصر .

تقول القصة إنه قبيل انعقاد المجلس . لأول مرة ، اجتمع شريف باشا مع النواب (٧٥ نائبا) بالقلعة ، والقي عليهم درسا في اصول الاجراءات البرلمانية ، ومنها أن يشكلوا من بينهم حزبين : احدهما يؤيد الحكومة ويجلس على مقاعد اليمين ، والثاني يمثل المعارضة ويجلس على اليسار ، وتظاهر النواب بأنهم استوعبوا الدرس ، فلما دخلوا القاعة جلسوا جميعا على اليمين ، فثار شريف باشا وافهمهم انهم بذلك يخرقون التقاليد ، ولكن النواب استنكروا طلبه وقالو له : كيف يخطر ببالك ياباشا أن يكون بيننا معارض لحكومة افندينا وولى نعمتنا ..!! وتمضى القصة ـ امعانا في السخرية ـ فتزعم بأن شريف باشا أصر على أن يجلس بعضهم في مقاعد اليسار ، فما كان منهم إلا أن تحولوا جميعا الى مقاعد اليسار ..!!

### 0 0 0

فما رأيك ـ عزيزى القارىء ـ فى هذه النكتة التى يرددها بعض كتابنا حين يريدون التدليل على عظمة التطور البرلماني المصرى المعاصر ، فلا يجدون أمامهم من سبيل سوى التحقير من شأن أباء الديمقراطية المصرية ، والتهكم على الرعيل البرلماني الأول ، واظهاره بصورة الجاهل الذى لا يعرف الفرق بين مقاعد اليمين ومقاعد اليسار ولا يتخيل أن تكون هناك معارضة لحكومة ولى النعم . !!

إنك لو عرضت هذه القصة على ميزان العقل ـ قبل عرضها على الدوات البحث التاريخي ـ فلن يستسيغها ، فمهما قيل عن وداعة المصريين وطيبتهم وصبرهم العريق وتمسكهم بالشرعية ـ وهو

قول فيه نظر ـ الا أن الأمر لا يبلغ بهم حد البلاهة ، واستهجان قيام معارضة برلمانية ، ولو مصطنعة ، بل المعقول أن تنشأ بينهم « خميرة » معارضة ولو على سبيل التقليد للغرب ، كما يشاع على لسان شريف باشا في القصة المزعومة ، فضلا عن ذلك فإن المجتمعات الانسانية عرفت المعارضة في كل الشرائع والنظم ، فلماذا يصر بعض الكتاب على استثناء الشعب المصرى من هذه المزية التي عرفتها كل الشعوب . !!

0 0

اما لو عرضت القصة على ميزان البحث التاريخى فسوف تكتشف انها قصة مختلقة ليس لها أصل فى مصادر التاريخ الموثوق بها، وإنما هى من مخترعات الكتاب الأوربيين حين يطيب لهم السخرية من المصريين الذين لا يصلحون - فى رأيهم - لممارسة مبتكرات الحضارة الغربية ..

وهذه النتيجة هى التى انتهى اليها المؤرخ عبد الرحمن الرافعى بعد ان فند القصة ومحصها فلم يجد لها سندا من اقوال شهود العيان الذين عاصروانشاة المجلس، ولا جاء ذكرها ولو تلميحا فى مضابط المجلس، ويضيف الى ذلك قوله بأن الرواية لا يسيغها المنطق لأن نظام المجلس واختصاصه لا يدع مجالا لتاليف حزب للحكومة وحزب للمعارضة، فالاحزاب الموالية والمعارضة إنما توجد حيث يكون للمجلس حق الاقتراع على الثقة بالوزارة (وهو مايعرف بمبدأ المسئولية الوزارية) ولم يكن مجلس شورى النواب يملك هذا الحق الاسئولية الوزارية) ولم يكن مجلس من الساسها ..

. . .

ولكن بعض كتابنا لا يتحرزون من ترديد هذه القصة المختلقة ، والترويج لها بحسن نية ، دون ادراك منهم لما تنطوى عليه من افتراء وتجريح وتهكم ..!! .

# مسرحية متقننة الصنع

**بان** 

هزيمة العرابيين في التل الكبير (١٣ سبتمبر ١٨٨٢) ايقن أحمد عرابي أنه لا أمل في الصمود، فهرع الى القاهرة، وسلم نفســـه الى

سلطات الاحتلال البريطانى التى اصبحت ـ منذ هذا اليوم المشئوم ـ صاحبة الكلمة الأولى في ادارة شئون مصر ، واضحى الخديو توفيق مثل خيال الماتة .. لا تتعدى سلطاته حدود قصره ، وبدأت اجراءات التحقيق مع عرابي وزملائه الستة تمهيدا لمحاكمتهم ، وراى الانجليز ان تقتصر قائمة الاتهام على تهمة واحدة فقط هي : عصيان الخديو وان يصدر الحكم على عرابي وزملائه بالاعدام متضمنا التخفيف الى النفي المؤبد خارج مصر . وكان توفيق الخائن لا يرى بديلا عن اعدام عرابي ، ولو كانت توجد عقوبة اشد فتكا وتنكيلا من الاعدام لما تورع عن استعمالها ، ولو ترك توفيق وهواه .. لاستخدم مع عرابي ابشع فنون التعذيب التي تعودها حكام الشرق وسودوا بها صحائف التاريخ ، ولكن الانجليز .. وقد استقرت لهم الأمور .. وقفوا في وجه توفيق .. وحالوا بينه وبين رقبة عرابي ..

وبدا الأمر في غاية الغرابة ..!!

● حاكم البلاد الشرعى يطالب برقبة الزعيم الوطنى الذى وقف فى وجه الغزو الانجليزى ، ثم انكسر بفعل الخيانة والعجز والتردد ..

● ● وسلطات الاحتلال ترى الابقاء على حياته!!

وكان هذا الموقف المحير ... ولا يزال .. مثار دهشة الباحثين ونقاد التاريخ ، وقد حاول المؤرخ عبدالرحمن الرافعى ان يلقى ظلالا من الشك حول قيام علاقة مشبوهة بين عرابى والانجليز ، مستعينا فى ذلك بمزاعم الساسة الفرنسيين ، وقد بلغ بهم الشطط

أن ادعوا وجود اتفاق مسبق بين عرابي والانجليز على احتلال مصر!!

ومع ان الرافعى وصف اقوال المسئولين بانها (اسراف فى الاتهام) الا انه لم يكلف نفسه مسئولية مناقشة هذا الاتهام الفظيع ودحضه ، وكشف ما ينطوى عليه من تهافت وسطحية ، واى ناقد للتاريخ يعرف دوافع المزاعم الفرنسية ، فقد خرجت فرنسا من سباق احتلال مصر خاسرة ، واستطاعت انجلترا ان تنفرد بمصر وتفترسها بعد ان خدعت الذئاب الأوروبية الأخرى وابعدتها خارج الحلبة ، فلم تجد هذه الذئاب من وسيلة للتعبير عن حنقها وخيبتها سوى التثمنيع والتشكيك في وطنية عرابي واتهامه بالتواطؤ مع اعدائه . وظل هذا الاتهام معلقا برقبة العرابيين سنين طويلة ، والمؤسف ان تاثرت به بعض العناصر العرابيية مثل مصطفى كامل والشاعر احمد شوقى وبدا هذا التأثر واضحا في كتابات الرافعي التي تزخر بالتحامل والتجنى على الحركة العرابية

. . .

ولكن السؤال الأهم الذى لايزال قائما هو: لماذا اظهر الانجليز هذا القدر الكبير من التسامح مع عرابي — ولماذا اصروا على الابقاء عليه حيا، وهم الذين جردوا الاساطيل للقضاء عليه ؟ لقد ظهر عطف الانجليز على عرابى منذ وقع في ايديهم، وهددوا الخديو اذا اصابه مكروه، وامروا بان يعامل معاملة انسانية في سجنه ولا يتعرض لأى تعذيب، بينما كان الخديو الخائن يبعث تابعه ابراهيم اغا في منتصف الليل ليفتح الزنزانة على البطل الاسير ويوقظه من نومه ثم يبصق في وجهه وينهال على البقدع الشتائم، وعين الانجليز مندوبا خاصا (تشارلس عليه باقدع الشتائم، وعين الانجليز مندوبا خاصا (تشارلس ويلسون) لحضور مراحل التحقيق مع عرابي، وتدخلوا في توجيه التحقيق بحيث يقتصر على تهمة العصيان وتبرئته من توجيه التحقيق بحيث يقتصر على تهمة العصيان وتبرئته من ضرب

وفى نفس الوقت كانت هناك اتصالات تجرى وراء الكواليس عبر القاهرة ولندن هدفها انقاذ عرابى من حبل المشنقة ، وكان محور هذه المساعى الكاتب الحر والسياسي الانجليزي الشهير مستر ( بلنت ) صديق العرابيين الحميم وكاتم اسرارهم منذ فجر الحركة الوطنية ، وقاد بلنت حملة اعلامية من احرار الانجليز لتحريك الرأى العام الانجليزى ليرغم حكومته على انقاذ البطل القومى المصرى الذى ثار على الظلم والطغيان والسخرة وحكم الفرد ، وتطلع مع شعبه الى حياة جديدة تناسب روح العصر ويتحقق فيها قدر معقول من العدل والمساواة والمشاركة فى ادارة العلاد .

وبينما كان عرابى عاجزا عن توكيل محام مصرى يتولى الدفاع عنه امام المحكمة المصرية (!!) كان بلنت قد نجح فى تكليف محام انجليزى للدفاع عن عرابى واخوانه .. وجاء الرجل الى القاهرة وقام بمهمته الجليلة .. وتم الاتفاق مع سلطات الاحتلال على صيغة الاتهام ومنطوق الحكم .. حتى اذا وقف عرابى امام قضاته كان كل شيء قد تم اعداده مسبقا .. وبدت المحاكمة مثل مسرحية متقنة الصنع .

# مذنب .. أم غير مذنب ؟

لم

تستغرق محاكمة زعيم الثورة العرابية اكثر من خمس دقائق ، كانت كافية لأن يؤدى كل طرف من اطراف المسسرحيسة دوره المسرسوم بساتقان .. وشهدت قاعة مجلس النواب القديم (قاعسة

مجلس الشورى حاليا) ستار الختام وهو ينسدل على تلك الملحمة الاسطورية الباسلة التي خاضها الشعب المصرى ضد الاستبداد والظلم والتدخل الأجنبى .. ولكن .. هاهو ذا الحلم الذى راود قلوب المصريين في الحرية والعدل .. يخبو ويذبل .. وهاهو ذا البطل القومي المهزوم يقف اسيرا بين براثن اعدائه ليؤدى الدور الذى كتبوه له .. ولم يكن مطلوبا منه ان يتكلم او يدافع عن نفسه .. حتى اذا سالته المحكمة عما إذا كان مذنبا ام غير مذنب ـ اشار إلى محاميه الانجليزى ، مستر برودلى ، فيقف ليتلو بالفرنسية اعترافا من زعيم الثورة بانه مذنب ، ثم يقدم الى هيئة المحكمة نص الوثيقة التي وقعها عرابي في صبيحة ذلك اليوم ونصها « بمحض ارادتي الحرة وبناء على مشورة محامي ، اقر بانني مذنب في التهمة التي تليت على الآن » .

والمقصود تهمة التمرد على الجناب الخديو.

وتنفض المحكمة لمداولة صورية تستغرق ست ساعات ، اغلب الظن ان اعضاء المحكمة التسعة قضوها فى تدخين الشيشة ، فلم يكن هناك شيء يستحق المداولة ، لأن رئيس المحكمة – الفريق رؤوف باشا – كان يحمل فى جيبه نص الحكم الذى كان محكوما عليه بأن ينطق به أمام جمهور معظمه من الصحفيين الأجانب الذين كانوا يعرفون التطور الدرامي للمحاكمة ..!

هل كان عرابى مخطئا حين قبل الاشتراك فى هذه المسرحية التى انتهت بتخليص رقبته من حبل المشتقة ومعه رقاب ستة من اكبر أعوانه وإبعادهم جميعا خارج البلاد .. ؟ ؟

من السهل على قارىء التاريخ المعاصر أن يصدر حكما تعسفيا على هؤلاء الرجال ، مدفوعا بعاطفة الحماسة ، ولكن من الصعب على الباحث المنصف أن يصدر مثل هذا الحكم قبل أن يلم إلماما كافيا بالظروف والملابسات التى احاطت بالحدث ، وبشرط أن يتجرد من مشاعر الحب والبغض ، وبذلك يكون حكمه أقرب الى الانصاف والعدل ..

اما خصوم الثورة العرابية فيأخذون على زعيمها قبوله توكيل محام انجليزى للدفاع عنه امام محكمة مصرية ، ويتخذون من ذلك ذريعة لاتهام عرابي بالتواطؤ مع الانجليز ..

والواقع أن عرابي لم يقصر في توكيل محام مصرى عنه ، ولكن الذي حدث أن هذا المحامي المصرى تنصل من القيام بواجبه خوفا من بطش الخديو .. بينما كان مستر بلنت ـ صديق العرابيين ـ قد نجح مع اصدقائه الأحرار الانجليز ، في الاتفاق مع مستر برودلي وزميله نيبير للدفاع عن عرابي واخوانه ، وعندما جاء المحاميان الانجليزيان الى مصر وجدا سلطات الاحتلال قد شددت قبضتها على شئون مصر ، و آل إليها زمام الأمر كله ، فكان لابد من « تسوية » ترضى جميع الاطراف .

### 麗 麗 麗

كان لورد دوفرين ، سفير انجلترا في الاستانة واحد اساطين الاستعمار البريطاني ... قد جاء الى القاهرة عقب الاحتلال ليرسم مستقبل مصر في ظل الاحتلال ، ويضع البرنامج الاستغماري طويل الأجل الذي سيقوم بتنفيذه تلميذه النجيب لورد كرومر ، وكان من رأى دوفرين الفراغ بسرعة من قضية العرابيين واغلاق هذا الملف الثورى الى الأبد ، حتى تتفرغ انجلترا لمهمتها الاستيطانية في مصر ، ولذلك وضع دوفرين الخطوط الرئيسية لمسرحية محاكمة العرابيين ، واشرف بنفسه على اخراجها وتوزيع الأدوار على كل طرف من اطرافها ، فلما كشف افندينا توفيق الخائن عن نواياه الانتقامية من عرابي واخوانه ، تصدى له دوفرين ، واظهر له يدا حديدية ملفوفة في قفاز من المخمل ، فتراجع افندينا ورضي بالأمر الواقع ..

كان دوفرين يعارض إعدام عرابي ، ليس لانه لا يستحق الموت ، ولكن لأن الرأى العام الانجليزى ، ومن خلفه احرار اوروبا وامريكا كانوا يعتبرون الثورة العرابية حركة شعبية وطنية ، وأن عرابي وزمرته أبطال يستحقون التمجيد ، ولم تكن حكومة جلادستون في لندن على استعداد لتجاهل هذا التيار المؤثر .

هذه واحدة .. اما الثانية فترجع الى نوايا الاحتلال فى مصر وعزمه على البقاء فيها لاطول فترة ممكنة بدون ازعاج ، وبدون هبات شعبية تهدد وجود الاحتلال ، الأمر الذى يتطلب الابقاء على حياة عرابى حتى لا يصبح مصدر إلهام لثورات متجددة ، وكان لابد من اغلاق ملف البطولات الشعبية حتى تموت بدور الثورة بموت ابطالها فى جزيرة نائية غارقة فى مياه المحيط الهندى .

واثمرت خطة الاستعمارى العريق دوفرين ، وعاشت مصر اقسى فترات حياتها فسادا وانحلالا .. وغلب الياس على النفوس حتى فقد الناس الأمل فى صبح جديد ، ولكن مصر الولود المعطاء لم تلبث أن افاقت من غشيتها ونهضت تقك قيودها وتسترد روحها .. وظهر مصطفى كامل صوتا جهيرا عم صداه انحاء البلاد فأيقظ النيام بعد طول رقاد ، وتفجرت ثورة ١٩١٩ لتمحو عار الهزيمة بعد ٣٧ سنة من وقوعها وتثبت أن فى السويداء رجالا يابون الضيم والخنوع والاستعباد ..

and the state of t

e de la companya de la co

## أمراء .. لكن شرفاء

فنی

تاريخ الثورة صفحة مجهولة تتعلق بموقف امراء الاسرة العلوية من هذه الثورة، خاصة عندما تطورت الأحداث الى ذروة الصدام المباشر بين عرابى باشا من جهة، وتوفيق خديو مصر

وعميد الأسرة العلوية من جهة أخرى .. وكان على أفراد الأسرة ان يحددوا موقفهم من المعسكرين .. وهو الاختيار الصعب . ومن الحقائق المعروفة ان توفيق هذا .. لم يكن يتمتع باحترام أو تابيد اقاربه لاسباب كثيرة بعضها يرجع إلى تكوينه الخلقي الذي كان من أبرز مميزاته الجهل والغباء والتردد والفدر، وبعضها الآخر يتعلق بالصراعات داخل الأسرة نفسها، وهي صراعات كان يقودها أمراء اقوياء يرون انفسهم أحق بالملك من توفيق ، لولا اللعبة التي دبرها والده اسماعيل لتغيير نظام وراثة العرش ، وبمقتضاها أصبح الحكم من نصيب أكبر أبناء الوالي يعد أن كان من حق أكبر أفراد الأسرة ، وكانت تلك غلطة اسماعيل القاتلة ، ولعله هو نفسه كان اول ضحاياها .. فلم يكن ابنه توفيق - وهو ولي للعهد - ببعيد عن مؤامرة عزل ابيه ، وكان أقوى المناوئين الأمير عبدالحليم أصغر أولاد محمد على الذي نحاه اسماعيل ونفاه إلى الاستانة .. ومن هناك كان يحيك الدسائس لاستعادة عرشه السليب، وكان هناك ايضا الأمير مصطفى فاضل شقيق اسماعيل الذي أبعد عن العرش ليحل محله توفيق الغبى الجهول .

ولكن هذه الصراعات العائلية تضاءلت امام الحدث الأكبر حين تعرضت مصر للغزو الانجليزى، وانهالت قنابل الاسطول على الاسكندرية في يوليو ۱۸۸۲ وكشف توفيق عن وجهه القبيح بانحيازه العلني الى جيش الاحتلال. وبينما كان الجيش المصرى يصنع المستحيل لصد الهجوم، اجتمع قادة الأمة من كل الفئات والطبقات والاديان واصدروا قرارا تاريخيا بالوقوف خلف الجيش المصرى بقيادة عرابي وعدم الاعتراف بالأوامر التي يصدرها توفيق الخائن من مكمنه في الاسكندرية، «حيث أن

الخديو خرج على الشرع الحنيف والقانون المنيف » وكان فى طليعة الموقعين على هذه الوثيقة التاريخية ثلاثة من امراء الأسرة العلوية.

وفى اثناء معركة كفر الدوار ظهرت حاجة الجيش المصرى الى المال والعتاد والمؤن ، بعد ان استولى السير «كالفن » المراقب المالى الانجليزى على اموال الخزانة المصرية وحملها فى الاسطول الانجليزى المرابط فى الاسكندرية . وهنا ظهرت معادن المصريين الأصيلة ، فجادوا بما لديهم من نفس ومال وغلال وعتاد وخيول ودواب .. ولم تتخلف اميرات الاسرة العلوية عن المساهمة فى هذا الواجب المقدس ، وفى طليعتهن الأميرة خوشيار ام الخديو اسماعيل التى تبرعت بجميع خيول عرباتها، واقتدى بها بقية افراد العائلة ، على النحو الذى يرويه عرابى فى مذكراته ..

على أن الجانب المثير في موقف أميرات الاسرة العلوية إنما يتجلى رائعا بعد فشل الثورة وانفضاض الذباب من حولها . ففي هذا الوقت العصيب الذي تنكر فيه الانتهازيون للثورة وتبرأوا منها . ظلت الأميرات على مبدأهن المؤيد للثورة وقائدها ، ولم يمنعهن الخوف من بطش الخديو من الوقوف الى جانب عرابي في محنته ، وبقين معه حتى اللحظة التي غادر فيها مصر الى منفاه السحيق ، وبينما كان عرابي يستقل القطار من قصر النيل الى السويس انهالت عليه هداياهن الثمينة اعترافا بمجده وبطولته ، فبعثت اليه واحدة بمعطف ثمين ، وارسلت اخرى مصحفا كبيرا وثالثة سجادة صلاة . الخ

ويكشف مستر برودلى محامى عرابى الانجليزى عن هذه الصفحة المضيئة فيقول: أن عرابى وجد فى سيدات مصر اكبر عون فى ثورته فقد ساعدنه منذ اللحظات الأولى مساعدات لها قيمتها ، وظللن يقدمن هذه المساعدة حتى بعد أن فقد آخر أمل فى النصر ، بل إن أميرات الأسرة الخديوية مباستثناء أم الخديو وروجته من يعطفن عطفا كبيرا على عرابى باشا ، والفن عدة جمعيات مهمتها مساعدة ومواساة الجرحى فى موقعة كفر الدوار ، والاستعداد لمواجهة مصاعب القتال القادمة الى حد الاشتراك فى الصفوف ذاتها ، وتلقى برودلى من أرملة الوالى سعيد باشا خطابا

تشكره فيه على دفاعه عن عرابي .

ويعلق برودلى على ذلك بقوله: ولاشك أن هذا خير رد غلى الله الذين يزعمون أن حركة عرابى لم تكن إلا حركة فردية ، فهى في الحقيقة حركة شعبية أسهم فيها المصريون جميعا .

وكشف برودلي في مذكراته التي ترجمها محمود كامل المحامي عن لقاء مثير تم بينه وبين إحدى الأميرات ، لم يفصح عن اسمها خوفا عليها من انتقام الخديو، قالت الأميرة: كانت كل واحدة منا \_نحن الاميرات \_تعطف على عرابي منذ البداية ، لاننا نعرف انه كان يرغب اصلا في تحقيق اماني المصريين جميعهم ، وكنا جميعا ننظر الى عرابي نظرة الرجل المدافع عن البلاد إزاء الانجليز الذين التجا اليهم الخديق، فعقدت مجالس كثيرة من رجالات مصر في القاهرة، اشترك في بعضها الأمير ابراهيم والأمير كامل والأمير احمد ، وقررت هذه المجالس مساعدة عرابي حتى يسير بالحرب الى النهاية ، لقد راينا فيه القائد . وكانت لدينا كل الثقة به ، فكتبنا له الرسائل والبرقيات مشجعات مهنئات ، بل ان احدى الاميرات كتبت له خطابا غريبا تطلب منه الزواج بها لأنه منقذ مصر ، فلما علمنا بهزيمته استولى الحزن علينا جميعا ، وقد عوقبت الأميرة التي طلبت الزواج بعرابي شر عقاب بالرغم من أن والدتها اعترفت بانها هي التي كتبت الخطاب ووقعته باسم ابنتها ، ولكن الأميرة خوشيار عرفت كيف تؤدب الشخص الذى وشي بسر الخطاب إلى الخديو، فضربته بمقعد على رأسه، واخيرا صدرت الينا الأوامر بالذهاب الى القصر، وكنا نبكي من الخوف والذعر، وبعد أن وبختنا والدة الخديو قالت لنا أنّ الانجليز سوف يسلمون غرابي الى الخديو ليقتله شر قتلة ، وامسكت بكشف طويل فيه كثير من اسمائنا مع العقوبات الموقعة علينا . وعندما علمنا بان حياة عرابي مهددة ساد الوجوم والحزن في دوائر القصر كان احدا من الأسرة نفسها قد مات ..! واختتمت الاميرة حديثها الى المحامي الانجليزي قائلة « بعد

## كيرنس الخامس

كان

البطريرك كيرلس الخامس من اطول آباء الكنيسة المصرية عمرا .. فقد تولى قيادة الكنيسة في عصر الخديو اسماعيل، ومات

فى ١٧ اغسطس ١٩٢٧ قبل اسبوع من وفاة سعد زغلول ، وعاصر خمسة من ملوك مصر : اسماعيل وتوفيق وعباس الثانى وحسين كامل واحمد فؤاد ، وعايش خلال فترة كرازته ـ التى بلغت ٣٥ عاما ـ احداثا جساما من تاريخ مصر الحديث : الثورة العرابية ثم الاحتلال البريطانى والحرب العالمية الأولى وثورة ١٩١٩ ثم استقلال مصر وظهور أول حكومة شعبية فى ١٩٢٤.

وكان كيرلس الخامس شخصية فريدة تجمع بين المهابة والوقار والحزم الى جانب الزهد والورع ، ولكن المدهش في شخصية هذا البطريرك هو مشاركته الايجابية في كل الاحداث الخطيرة التي تعرضت لها مصر خلال عمره المديد . منها موقفه المساند للثورة العرابية حتى النهاية ، فكان في مقدمة الذين وقعوا عريضة خلع الخديو توفيق الذي استعان بالانجليز لضرب الثورة ، فلما وقع الاحتلال تصدى البطريرك لكل المحاولات التي بذلها الانجليز لوضع الكنيسة المصرية تحت الحماية البريطانية ، ورفض العروض التي قدمها اللورد كرومر لمنح المدارس القبطية معونات مالية .. وبعد ثورة ١٩١٩ وقف الي جانب الثورة مؤيدا ومباركا تالف المسلمين والقبط تحت علم الوحدة الوطنية ، ولما حاول الانجليز إجهاض الثورة والتلويح بحماية الاقباط رد عليهم قائلا : ان المصريين شعب واحد وحمايته موكولة لله وحده .

كتب عنه عباس محمود العقاد : كان كيرلس الخامس ناسكا متعبدا مؤمنا برسالته الدينية اشد الايمان ، وكان ـ مع رعايته لفرائض الدين ـ لا ينسى فرائض الكرامة الدنيوية في معاملته لاصحاب السلطان ولو كانوا من الملوك او في حكم الملوك ، وقد خطر لعميد الاحتلال ـ لورد كيتشنر ـ ان يلقاه كيرلس على غير موعد ، فذهب الى دار البطريركية وأمر الحجاب ان يبلغوا صاحب الفبطة ان فخامته موجود في الدار .. وهرول الحاجب وهو يلهث

صائحا : اللورد يا أبانا .. اللورد يا أبانا .. فسأله في أناة : من اللورد ياهذا ؟ وعلم جلية الأمر فلم يزد على أن قال : اذهب ياولد وقل لفخامته أن البابا لا يقابل أحدا بغير ميعاد . وطلب منه الملك فؤاد أن يبارك وزارة سعد زغلول ، فلم فؤاد أن يبارك وزارة سعد زغلول ، فلم يجبه ولم يزد على أن قال : أن البركة لا تمنح باليمين لتسلب باليسار .

وقد أهلته هذه السجايا والمواقف \_ كما يقول طارق البشرى \_ فى مؤلفه « المسلمون والأقباط » \_ لأن يكون موضع التجلة والاحترام بين المصريين جميعا ، وأن ينظر اليه رجال الحركة الوطنية بكثير من الامتنان لمباركته حركتهم ..

ومع ذلك فلم يسلم كيرلس الخامس من تدخل مناوئيه الذين افلحوا في استصدار قرار بتجريده من سلطاته ونفيه الى دير البراموس بوادى النطرون في أول سبتمبر ١٨٩٢ .. وتلك قصة أخرى ..

## الكنيسة المصرية

اخريات القرن الماضى اشتد تيار الاصلاح الدينى ـ بجناحيه الاسلامى والمسيحى ـ وإن اختلفت المنطلقات والنتائج، فعلى المستوى الاسلامى قساد الشيخ محمد عبده تيسار التمرد على

فی

الجمود في الفقه ومناهج التعليم الأزهري فاصطدم بقوة السلفيين الذين يريدون إبقاء الحال على ماهو عليه.

اما على المستوى المسيحى فقد تبلورت دعوة الاصلاح في قيام هيئة علمانية تقف الى جانب الكنيسة وتشاركها الاشراف على الأوقاف والمدارس القبطية والمطبعة والنظر في قضايا الاحوال الشخصية للاقباط .. الخ . وتمخضت الفكرة عن ظهور (المجلس الملي) بالانتخاب الجزئي من جانب الاقباط، ومن الواضح ان دعاة الاصلاح كانوا متأثرين بموضة المجالس النيابية والمشاركة في الحكم التي باتت صيحة العصر ، ولكنهم اخطأوا إذ تصوروا المكانية الانتقاص من سلطان الكنيسة القبطية ذات التقاليد الراسخة في احترام السلطات الموروثة للبطارقة منذ بشارة مرقس الرسول ، وأخطأوا مرة ثانية حين لجاوا الى الحكومة لتنصرهم الرسول ، وأخطأوا مرة ثانية حين لجاوا الى الحكومة لتنصرهم على البابا كيرلس الخامس الذي اتخذ موقفا عنيدا ضد تداخلات المجلس الملي . صحيح أنهم نجحوا في اصدار فرمان من الخديو بنفي البابا الى وادى النطرون ، ولكنه عاد بعد خمسة شهور الى كنيسته أقوى مما كان .

ولم يكن موقف البابا ضد المجلس الملى نابعا من عناد شخصى، ولكنه كان يرى ان دعوة الاصلاح (العلماني) تخفى وراءها دعوة مشبوهة الى تنويب الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية في تيار التبشير الذي هل على مصر مع الاحتلال البريطاني، وبالتالي اخضاع الكنيسة القبطية للكنيسة الأسقفية البروتستانتينية. وقضية التدخل المذهبي في شئون الكنيسة المصرية قضية قديمة ترجع الى عصور المسيحية الأولى .. ولكن كل محاولات التدخل فشلت وبقيت الكنيسة محافظة على استقلالها الديني والمذهبي.

...

وهناك شبهة أخرى دفعت البابا كيرلس الخامس الى معارضته

القوية لدعوة الاصلاح، وهي ارتباطها بالاحتلال البريطاني نفسه. وإذا عرفت أن رائد حركة الاصلاح كان بطرس غالى باشا، لادركت على الفور سر عناد البابا، وتمسكه باستقلال الكنيسة والحفاظ على طابعها الوطني، استمرارا لموقفها العنيد من حركات الاستعمار منذ العصر الروماني، حيث امتزجت العقيدة الدينية بالحماسة الوطنية، وباتت الكنيسة المصرية ندا مصاولا للدولة الرومانية، الأمر الذي جعلها هدفا لاضطهاد الاباطرة. وفي ذلك يقول عباس محمود العقاد: لم يكن اضطهاد الرومان للاقباط خلوا من شوائب السياسة وعوامل الثورة القومية، وقد اعتصم خلوا من شوائب السياسة وعوامل الثورة القومية، وقد اعتصم والتفت الأمة حول زعامتها لإثبات كيانها ومشيئتها في وجه القوة القاهرة.. وذلك سر مصدر القوة الكبرى التي اشتهرت بها المسيحية المصرية.

## أغا خان في مصر

أضابير التاريخ المصرى المعاصر قصة مشهورة تقول إن سلطات الاحتلال البريطاني كانت تعتزم تعيين «اغاخان» سلطانا على مصسر، وذلك في غضون الفترة القصيرة التي خلا فيها عرش مصر بعد نفى الخديو عباس حلمي الثاني ، وتمنّع عمه الأمير حسين كامل عن الجلوس على عرش ابن أخيه ، وبلغ من شيوع هذه القصة أن الدكتور محمد حسين هيكل باشا أوردها في مذكراته في معرض حديثه عن ظروف قبول السلطان حسين عرش مصر، وكيف أن هذا الأمير ما قبل العرش الا انقادًا له من أن يجلس عليه حاكم اجنبي ، ثم يقول هيكل « أن الأكثرين صدقوا هذه القصة ، واعتقد انها صادقة لأن الانجليز دعوا بالفعل سمو الأمير أغا خان الهندي قبيل ارتقاء السلطان حسين العرش ، وتناقل الناس انهم -اى الانجليز ـ يريدون أن يجعلوا أغا خان سلطانا على مصر، والجزء الأول من تلك الرواية .. وهو عزم الانجليز تعيين حاكم أجنبي لمصر - صحيح مائة في المائة ، أما غير الصحيح فهو أن يكون أغا خان هو السلطان المرتقب.

وترجع فكرة تعيين حاكم أجنبي لمصر الي قرار بريطانيا اجراء تغييرات جذرية على وضعها الاستعمارى في مصر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى ، وانضمام تركيا الى صف عدوتها اللدود -المانيا \_ فقررت بريطانيا ان يكون وجودها في مصر أبديا ، وأن تقطع خيوط الشرعية التي كانت تربط مصر بدولة الخلافة ، وكان شكل العلاقة الجديدة يتراوح بين فكرتين لا ثالثة لهما ، الأولى : « ضم » مصر نهائيا الى التاج البريطاني فيصبح المصريون رعايا بريطانيين، وتنمحى الجنسية المصرية، ويرتفع العلم الانجليزى ذو الصليب الأزرق على الديار المصرية، ويتولى الحكم حاكم عام بريطاني مثلما كان الحال في الهند واستراليا وندوزيلندا ، وكان هذا المشروع بمثابة حكم بالاعدام على الشخصية المصرية ، وإنهاء للوجود الشرعي والقانوني للدولة المصرية العتيدة.

أما الفكرة الثانية فكانت أخف وطأة وهي اعلان « الحماية »

على مصر ، بحيث تحل بريطانيا محل تركيا في السيادة على مصر مع بقاء الحكم في يد حاكم مصرى يعاونه وزراء مصريون ، وبعد بحث مستفيض اخذت الحكومة البريطانية بفكرة «الضم» وأعدت بالفعل مسودات الأمر الملكي ليوقعه الملك جورج الخامس ، وطلب من كيتشنر – بحكم خبرته السابقة في مصر ترشيح أحد كبار الانجليز ليكون حاكما على مصر ، ولكن حكومة لندن تراجعت فجأة عن قرارها بسبب معارضة رجال الوكالة البريطانية في مصر ، الذين حذروا حكومتهم من التهاب الشعور الديني واحتمال نشوب ثورة وطنية في صفوف المصريين ، الذين كان بعضهم – حتى هذه اللحظة – يثق بوعود بريطانيا في الجلاء عن مصر .. فما بالك بضمها نهائيا إلى ممتلكات التاج !!

لقد اجتمع هؤلاء المستشارون وكتبوا مذكرة الى وزارة الخارجية البريطانية قالوا فيها : كيف ننتزع من دولة صغيرة آخر مظهر للكيان الفردى ؟ ان قرار الضم سيكون نهاية لصدق كلمتنا .. فلن يصدقنا احد .. وستكون لهذا القرار عواقب وخيمة .. ولم يعد مقبولا في القرن العشرين أن نقضى على قومية الأجناس أو نحاول ابتلاعها - وحتى لو كان ذلك ممكنا في أى مكان آخر - فلن يكون ممكنا في مصر .. إن طمى النيل الذي امتصه العبريون يكون ممكنا في مصر .. إن طمى النيل الذي امتصه العبريون والفرس والاغريق والرومان والاتراك امتصاصا كاملا - بحيث محاكل أثر لهم - هذا الطمى ليس بالبيئة المناسبة لأية تجربة أخرى .. !!

وتراجعت الحكومة البريطانية عن قرار الضم .. واخذت بفكرة الحماية ، وخففت حكم الاعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .. وفي يوم ١٨ ديسمبر ١٩١٤ اعلنت الحماية المشئومة على مصر ، وفي اليوم التالي أعلنت دار المعتمد البريطاني في القاهرة قرار عزل الخديو عباس وتعيين الأمير حسين كامل سلطانا على مصر .. او تعيينه موظفا في دار المعتمد البريطاني بدرجة سلطان .. وبذلك تلاشت فكرة تعيين حاكم اجنبي على مصر ..

اما مقولة تعيين اغا خان سلطانا على مصر ، فقد كشفت عنها الدكتورة لطيفة سالم (كلية الأداب - بنها) في كتابها (مصر في الحرب العالمية الأولى) ويتبين منها انها مقولة تفتقر الى السند التاريخي

فبالرجوع إلى مذكرات اغا خان نفسه نجد ان انجلترا قد اخضرته إلى مصر لا ليحكمها ولكن ليهدىء من روح المصريين المتذمرة يقول اغا خان عكان الوضع السياسي مضطربا ودقيقا عكان عباس بالاستانة ومصر بدون حاكم ، وكانت النتيجة في مصر شيئا يقارب الفوضي " لقد ذهبت الى مصر مع زميل لى وانصرفنا فورا الى اداء مهمتنا الدقيقة الشاقة المتشعبة الى طبقات كثيرة من المجتمع المصرى ، فكان علينا أولا أن نكسب القصر والعلماء رؤساء جامعة الأزهر ، كما كان هناك عامة الشعب المصرى منهم المتعلمون الذين يجلسون في المقاهى يطالعون ويناقشون الى مالا نهاية اخبار الحرب .. والفلاحون الذين كانوا ولايزالون المصدر الحقيقي لقوة مصر .. كان علينا أن نقنع هؤلاء بأن يؤازروا قضية الحلفاء "

إذن فلم يحضر أغا خان الى مصر كامير ليقفز إلى عرشها .. ولكنه جاء اليها كعميل مهمته كسب ولاء المصريين للتاج البريطانى . فكان شانه شان جميع العملاء الذين اطلقتهم بريطانيا طابورا خامسا لإخماد الثورة في نفوس الشعوب المقهورة ..

ولكن من هو هذا العميل الذي يعمل برتبة امير؟

### قاطع طريق



"اغاخان " صيتا عالميا فاق شهرة نجوم السينما ولاعبى الكرة، وعلماء الذرة وزعماء الدول وكبار المصلحين. مسع انسه لسم يكن شيئا من همؤلاء، ولكنه جمع في شخصيته الفريبة شيئا من كل هؤلاء.

وعندما يذكر اسم " اغاخان " تتبادر الى الذهن صورة ذلك الرجل الذى عاش حياته فى العواصم الأوروبية مفتونا بملكات الجمال . وعارضات الأزياء ، مشعولا بكل متع الحياة . وكان اتباعه يزنونه كل عشر سنوات بسبائك الذهب والبلاتين وقطع الماس النادرة إجلالا وتعظيما لمكانته عندهم ، ولا غرابة فى ذلك فقد اضفوا عليه صفة الالوهية ، فلما مات اختاروا أسوان لتكون مثواد الاخير .

والحديث عن اغاخان لا يكتمل إلا بالحديث عن طائفة (الاسماعيلية) التى تولى زعامتها على مدى ستين عاما ، فجدد شبابها ، وانتقل بها من غياهب الخمول والضعف والفقر ، إلى دائرة الضوء والشهرة والمال والنفوذ .

والاسماعيلية هي إحدى فرق الشيعة التي تتفق جميعها على أحقية الإمام على بن أبي طالب ، بالخلافة ممن سبقه من الخلفاء الراشدين الشيلاثة . رضوان الله عليهم أجمعين ، ولكن الاسماعيلية تختلف عن غيرها بأنها سلكت طريقا شططا ، وقالت في على بن أبي طالب قولا فظيعا ، أولئك هم الغلاة الذين أختلطوا بالمذاهب والمعتقدات التي كانت سائدة منذ القدم في الهند والعراق وفارس واليونان ، وأخذوا من كل مذهب بطرف ، ويقدر ما أخذوا وتوغلوا .. بقدر ما بعدوا عن تيار الإسلام المصفى ، وصنعوا من كل ذلك نسيجا يناقض المقرر الثابت من الاحكام والعقائد الإسلامية .

وتَعَرَّضَ « الاسماعيلية » كغيرهم من طوائف الشيعة ، للاضطهاد والقهر ، فهاجروا من الشرق إلى الغرب وكونوا تنظيمات بالغة السرية والتعقيد ، وأثاروا القلاقل والاضطرابات داخل الدويلات الاسلامية المفككة ، ونجح الانقلاب الذي دبروه في المغرب ، فأقاموا دولة الفواطم التي لم تلبث أن انتقلت إلى

مصر عن طريق الغزو العسكرى ، فبنوا مدينة القاهرة ، وأقاموا الدولة الفاطمية التى حكمت مصر زهاء قرنين دون ان تفلح فى استمالة المصريين المسلمين الى عقيدتها الشاذة ، فالمصريون الذين عرف عنهم التوسط والاعتدال فى التدين والبعد عن الغلو والشطط ، رفضوا اعتناق مذهب الدولة الرسمى حتى اندثر بزوال الدولة الفاطمية ، فلا تجد مصريا واحدا يعتنق مذهبا شيعيا بالرغم من حب المصريين لاهل البيت .

### 姓 選 選

وفى عصر الخليفة الفاطمى المستنصر ، تعرضت الحركة الاسماعيلية للانشقاق بين ولديه : المستعلى ونزار ، ففريق تمسك بإمامة المستعلى ، ولكنهم تفككوا عبر القرون ولم يبق منهم الآن سوى طائفة (البهرة) الذين ينتشرون فى الهند واليمن ، ومعظمهم من أثرياء التجار ، وهم الذين نجحوا فى إقناع الرئيس الراحل أنور السادات بالسماح لهم بتجديد مسجد الحاكم بأمر الله الملاصق لباب الفتوح ، وأنفقوا على عملية التجديد عشرات الملايين من الجنيهات كى يجعلوا منه تحفة معمارية رائعة ، وهم لم يفعلوا ذلك إلا تمجيدا لإمامهم المتاله الحاكم بأمر الله ، مدفوعين بالحنين إلى استعادة مجدهم القديم فى عاصمة المعز .

اما أتباع نزار فقد تعرضوا للاضطهاد من جانب الحكومة الفاطمية ، فقروا من مصر ، ونجح احد زعمائهم - وهو الحسن الصباح - في إقامة دولة الحشاشين في شمال ايران ، وهي الدولة التي كانت تتسلل منها جحافل الفدائيين لاغتيال زعماء وقادة العالم السني ، حتى أثاروا الفزع والرعب في قلوب الملوك والسلاطين ، إلى أن قضى عليهم خاقان المغول هولاكو ، فلم تقم للنزارية قائمة إلى أن ظهرت بعض بقاياهم في ايران في أواسط القرن التاسع عشر تحت اسم « الأغاخانية » الذين ينتمي إليهم أغا خان الثالث موضوع هذا الحديث

والاسم الصحيح لاغا خان الثالث هو : محمد الحسيني شاه ،

أما جده أغا خان الأول واسمه (حسن شاه على) فقد كان قاطع طريق ظهر في أيران في منتصف القرن الماضي واستطاع أن يجمع حوله عددا من الفتوات من الاسماعيلية وغير الاسماعيلية وكون منهم عصابات كانت تنقض على القرى والقوافل حتى ذاع صيته في جميع أنحاء أيران، وأصبح له نفوذ واسع على أتباعه وبات مصدر قلق للأسرة الحاكمة.

وفي ذلك الوقت كان الانجليز يعملون على بسط نفوذهم في ايران. وكعادة الانجليز في بث الدسائس والفتن، وصنع العملاء، واستمالة كل طامع في الجاه والثروة، فقد وجدوا ضالتهم في هذا « اللص الشريف » فاتصلوا به ، وزينوا له القيام بانقلاب ضد الشاه ، على أن يتولى هو حكم فارس تحت رعايتهم ، وتمت المؤامرة الانجليزية، وأعلن قاطع الطريق حسن شاه الثورة ، ولكنها فشلت ، وقبضت عليه السلطات الإيرانية وزج به في السجن ، عندئذ تدخل الانجليز وأقنعوا الشاه بالعفو عن الثائر الهمام على أن يغادر أيران ، وبالفعل خرج حسن شاه على من السجن تحيط به هالات البطولة المصطنعة ، فدفع به الانجليز إلى أفغانستان ليلعبوا به كورقة في صراعهم هناك مع روسيا ، ولكن الأفغان تصدوا له فرحل الى الهند واتخذ من مدينة يومياي قاعدة لنفوذه الجديد . وأراد الانجليز أن يلعبوا به مرة ثالثة في السيطرة على درة التاج البريطاني ، فجعلوا منه إماما لطائفة الاسماعيلية النزارية، وخلعوا عليه لقب (اغاخان) ومنحوه السلطة المطلقة على أتباعه الاسماعيلية الذبن فرحوا بعلق شأنهم ، بعد أن ظلوا مغمورين طوال عدة قرون . ويظهور إمامهم الذي ظل في الستر والكتمان مئات السنين ، بدأ أغا خان ينظم صفوف الاسماعيلية تحت العلم البريطاني حتى مات سنة ١٨٨١ فخلفه ابنه (أغا على شاه) وكان على درجة عالية من الثقافة ويجيد عدة لغات افادته في نشر التعليم بين طائفته ، ووضع الاساس المادي والثقافي الذي بني عليه ابنه اغا خان الثالث محدد المرموق.

### عابد البقرة

اغاخان فى شخصيت متناقضات عديدة، كان زعيما دينيا لأتباع يضعونه فى مرتبة الألوهية انسياقا وراء الفكر الاسماعيلي الباطني الذي يتبني هذه الخزعبلات منذ عصير الحاكم بامر الله،

**See** 

والى جانب هذه الصورة المقدسة لأغاخان في نظر اتباعه . كان نجما من نجوم المجتمع الاوربي يخلب قلوب العذاري ويتسبع قلبه الكبير جدا للفاتنات والغانيات وملكات الجمال، وكان في نفس الوقت رائدا من رواد الاصلاح الثقافي والاجتماعي .. يقيم الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث ، والأندية ، حتى انتقل بطائفته من حضيض التخلف والرجعية الى عالم القرن العشرين ، وكان يحثهم على أن يغترفوا من منهل الحضارة الغربية كما شرب هو منه ، ويتسلحوا بالعلم والمدنية ولا يتخلفوا عن المجتمعات الأخرى ، ولم تمنعه زعامته الطائفية من ان يكون مسلما عالميا يخلع رداء الطائفية عند الملمات ويقف الى جانب قضايا الاسلام والمسلمين في كل مكان من العالم ، كان ينظر الى المسلمين عامة في الهند نظرةخالية من التعصب الطائفي وينادي بأن بأخذوا مكانهم الطبيعي في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فاشترك مع غيره من زعماء المسلمين عام ١٩٠٧ في تأسيس « الرابطة الاسلامية » وانتخب رئيسا لها عام ١٩١٤ وكانت هذه الرابطة تجمع كلمة المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم وتعمل على النهوض بمستواهم، وهذه الرابطة تطورت الى حزب سياسي كان له خطره في تاريخ الهند الحديث ، وترتب على اعماله نشوء دولة باكستان.

وربما لا يعلم الكثيرون ان (محمد على جناح) مؤسس دولة باكستان كان من اتباع الطائفة الاسماعيلية ، ومع ذلك فقد كان اغلخان من المعارضين لقيام دولة اسلامية مستقلة في الهند ، ويقف الى جانب الرأى الذى يأمل في تحقيق الوحدة الوطنية بين المسلمين والهندوس ، ويعارض تقسيم الهند الى كيانات طائفية . والمؤرخون الذين كتبوا عن اغاخان يرصدون له عديدا من

المواقف التى تخلى فيها عن صبغته الطائفية ، ولعل آبرز هذه المواقف دفاعه المجيد عن بقاء الخلافة الاسلامية فى تركيا بالرغم من العداء التقليدى بين الاتراك « السنة » والاسماعيلية « الشيعة » وكان أغاخان يعزز العثمانيين بالاموال الطائلة ليظلوا رمزا لقوة الاسلام والمسلمين .

وتزوج أغاخان أربع مرات دون أن يجمع بين زوجتين . وكانت أولى زوجاته أميرة أيرانية هي البيجوم أي السيدة (شأه زادى) ولكنها توفيت بعد سنوات قليلة ، فتزوج فتاة أيطالية هي (تريزا ماجليانو) وأنجب منها أبنه الأكبر (على خان) الذي تزوج نجمة هوليود العالمية ريتا هيوارث وأنجب منها فتاة اسمها ياسمين ثم تزوج على فتاة أنجليزية . أنجبت له كريم الذي تولى إمامة الاسماعيلية بعد وفاة جده .

وفى سنة ١٩٢٧ اعجب اغاخان بفتاة فرنسية كانت تبيع السجائر والشيكولاته فى كشك بجوار مقهى الدوم بحى مونبارناس بباريس هى ( اندريه كارون ) وانجب منها ابنه الثانى صدر الدين ، وفى عام ١٩٤٤ تزوج عارضة ازياء انتخبت ملكة جمال العالم هى ( لابروس ) التى اعتنقت دينه وعقيدته الاسماعيلية وبقيت معه الى أن مات عام ١٩٥٧ وهى التى تعرف باسم البيجوم « ام حبيبة » ولاتزال تحرص على الحضور الى اسوان لقضاء فصل الشتاء فى قصرها الذى يقع فى سفح التل الذى يعلوه قبر زوجها ، ولاتزال رحلتها اليومية معروفة حيث تصعد كل صباح لتضع وردة حمراء على ضريح أغاخان

ولا ينبغى انهاء الحديث عن اغاخان دون توضيح مسألة « الالوهية » التى خلعها عليه اتباعه ، وكان الظن ان هذه المسألة من قبيل المبالغة او التشنيع الذى يتعرض له الاسماعيلية من حانب خصومهم ، ولكن الدكتور محمد كامل حسين ـ وهو من ادق

جانب خصومهم ، ولكن الدكتور محمد كامل حسين ـ وهو من ادق الباحثين في تاريخ الاسماعيلية وعقائدهم يروى لنا قصة غريبة تؤكد ان اغاخان كان سعيدا بمعتقدات اتباعه فيه ، وله فيها تبرير غريب .

يقول الدكتور محمد كامل حسين في كتابه (طائفة الاسماعيلية: تاريخها، نظمها، عقائدها): ومن ذكرياتي معه

رحمة الله عليه ، انى كنت اناقشه فى بعض المسائل الفلسفية المخاصة بتطور عقيدة الإسماعيلية ، وطالت المناقشة وتفرعت من موضوع الى موضوع مما جعلنى اعجب اشد الاعجاب بعقليته وثقافته وسعة اطلاعه ، واحاطته بكل ما يتعلق بالإسماعيلية احاطة تامة ، فاستأذنته فى توجيه سؤال اليه ربما اغضبه ، فلما وعدنى بعدم الغضب قلت له : لقد الهشتنى بثقافتك وعقليتك ، فكيف تسمح لاتباعك بان يدعوك آلها ؟

فضحك أغاخان طويلا جدا ، وعلت قهقهاته ، ودمعت عيناه الكثرة الضحك ثم قال:

- هل تريد الاجابة عن هذا السؤال: أن القوم في الهند يعبدون البقرة !!

ويعقب الدكتور محمد كامل حسين على هذا التبرير العجيب قائلا : فلم أحر جوابا بعد ذلك ، وخرجت من عنده وانا أفكر في هذا الرجل الذي اعتقد فيه اتباعه الالوهية ، أو على الأقل أن نور الله حل به ، وكان هو يعلم أنه ليس بإله ولم يمسسه نور الله ، ومع ذلك ترك أتباعه في اعتقادهم دون أن يرشدهم ألى الحقيقة ، وترك الناس يتقولون فيها الاقاويل ، وهو يسخر من هؤلاء وهؤلاء ، ويستمر في حياته التي اختارها لنفسه دون أن يجعل لاحاديث الناس عنه أثرا ، أو يقيم لهم وزنا

# ieks innec

<del>ÀTÍ</del>

أمر العائلية التيموريية ..! لم يكن يجبرى في عروق ابنيائها قطيرة دمياء مصيريية، ومنع ذليك احبوا مصر حبا صادقا، وارتبطوا بشعبها ارتباطا وثيقا، خالطوا

أولاد الحوارى فى حى الأزهر، وعايشوا الفلاحين فى عين شمس، وتشربوا الروح المصرية الخالصة ثم عبروا عنها بارقى وسائل التعبير: الفن والادب، ولا عجب ان تصدر اول صيحة لإبداع ادب مصرى صميم فى مطلع القرن من الاخوين: محمد ومحمود تيمور.

بم نفسر هذه الظاهرة : توهج العاطفة الوطنية عند بعض الاتراك المتمصرين ، شريف باشا والبارودى وشوقى وقاسم أمين وأولاد تيمور أديبنا الكبير يحيى حقى يفسرها بأن العرق الحديث أشد العروق اهتزازا بحب الوطن الجديد وانتباها لفضله وجماله .. فليست العبرة في أن يولد الكاتب في أحضان الطبقات الشعبية ، بل في قدرته على الاحساس بها وفهمها بفضل حب وتجاوب روحي .

وهذا على أى حال تفسير مقبول ، وتشهد على صحته حوادث التاريخ ، وينطبق على الاستاذ يحيى حقى نفسه صاحب قنديل أم هاشم ، والبوسطجى وخليها على الله ، وغيرها من الاعمال الادبية ذات النكهة الشعبية .

اما رأس الأسرة التيمورية ـ محمد تيمور كاشف ـ فقد هبط مصر ضمن الحملة العثمانية التي جاءت لتهدئة الإحوال بعد خروج الحملة الفرنسية ، وكان بين افرادها محمد على ، وكان تيمور احد الاعمدة التي ساندت محمد على في تأسيس ملكه وتولى بعض الوظائف الادارية الكبرى وبني لنفسه قصرا منيفا في درب سعادة ، وانجب ولدا وحيدا اسمه اسماعيل لم يسلك نهج ابيه في حقل الادارة العليا ، فقد شغله العلم عن وهج السلطة ، وجعل من قصره مجمعا للعلماء والادباء والفقهاء ، وفي هذا المناخ الادبي تفتحت مدارك ابنته عائشة فاصبحت شاعرة مرموقة ، وابنه احمد باشا تيمور الذي لم يعرف تاريخ مصر

الحديث نظيرا له في حب العلم وعشق البحث واقتناء المخطوطات النادرة وتحقيقها حتى بلغ مجموع نفائسه ١٣٤٧ مجلدا بين مطبوع ومخطوط اهداها كلها الى دار الكتب، كما خلف للادب والفن ولديه الادبيين الكبيرين محمد ومحمود.

في هذا القصر الذي يشبه دار الحكمة في عصر المأمون، تنفس الصبيان عبيرا ثقافيا معتقا .. وجالسا زمرة عجيبة من البشر الذين لا يمتون بصلة الى الطبقة الارستقراطية التي ينتمى البها صاحب البيت. وإنما هم خليط من رجال العلم والفقه والادب . ومعظمهم من الفقراء وكلهم من طبقة الشبعب ، فلم تكن مجالس احمد تيمور باشا \_ فيما يسجل الناقد الكبير عباس خضر \_ تضم ابناء الذوات . بل كان روادها ممن تجمعهم بصاحب البيت الصلات الفكرية المشتركة، ومن هذا العالم السحرى الإصبيل انطلق الصبى محمد تيمور لايلوى على شيء، ولا على احد من طبقته الارستقراطية فينزل من قصره يبحث عن الادباء والفنانين ويذهب محمد تيمور الى باريس لينهل من علمها وثقافتها كعادة ابناء الذوات في ذلك العصر ، ولكن مصر لا تفارق خياله ، فلا يكف عن المقارنة بين حال مصر وحال باريس ، ثم يعود من هناك وقد تشبعت نفسه بمشاعر التمرد على القديم والرغبة في التجديد، ويقود نهضة ادبية قوامها ابراز الشخصية المصرية المستقلة عن الشرق والغرب ..وايجاد فن شعبي صادق الاحساس وهو يعير عن أفكاره عن طريق المقالة الصحفية والمسرحية الاحتماعية بل يقف على خشبة الاوبرا يمثل فيراه السلطان حسين فيعجب بشجاعته وتمرده ويأمر بتعيينه أمينا في القصر ، وهي وظيفة يتمناها ابناء الذوات ، ولكن فتأنا يضيق بها ويراها قفصا من ذهب ، فما إن يموت السلطان حتى يستقيل تيمور ويتحرر من رق الوظيفة ويعود الى عمله الرحب المنطلق. ويتسلطن فؤاد وقد أتى به الانجليز من الكباريه الى العرش فيستقبله تيمور وسيد درويش بمسرحية « العشرة الطيبة » التي يسخر فيها تيمور من فساد الحكم ، ويوجه الى السلطان رسالة على لسان الأغوات يقول فيها: عشان مانعلى ونعلى ونعلى .. لازم نطاطي نطاطي .. نطاطى .. ويفهم فؤاد الاشارة فيوعز بوقف المسرحية .. ولا يمضى تيمور في مشوار التمرد .. فقد اختطفه الموت وهو في شرخ الشباب .. وودع الحياة قبل ان يبلغ الثلاثين من عمره

### المفريت ..!

فی

اليوم الأول من اغسطس ١٨٩٦ خلت بيوت القاهرة من سكانها، وهرع الناس ـ رجالا ونساء واطفالا الى الشوارع، واحتشدوا على طول الطريق الممستد من بولاق الى القلعة عبر ميدان العتبة

الخضراء ، ليشهدوا مخلوقا غرببا يزحف على قضبان العببه والأولاد من خلفه يركضون ويتصايحون العفريت العفريت العفريت العفريت العفريت العفريت سوى أول عربة ترام تشق شوارع القاهرة في أول رحلة تجريبية لهذا الكائن الحضاري الذي سيغير وجه المجتمع القاهري تغييرا شاملا وفي العربة كان يجلس ناظر (وزير) الأشغال حسين فخرى باشا ومعه كبار موظفيه وقد تملكهم الزهو والخيلاء وكائت المركبة ـ كما وصفها مندوب المقطم » : تسرع حتى تسابق الرياح متى خلت لها الطريق واردة تسير رويدا رويدا ، أو تقف بغتة عند اعتراض الأولاد والسابلة طريقها ، وقد وقف سائقها ووضع يده على ميزان والسابلة طريقها ، ويصل بينها وبين السلك فوقها عمود من الحديد زتمام الدورة الكهربائية .

وبعد ايام من تلك المرحلة التجريبية المثيرة ، احتفلت الشركة البلجيكية رسميا بتسيير الترام على الخطوط الثمانية التي كانت تتجمع في ميدان ، العتبة ، وتمتد إلى اطراف القاهرة . ووصفت الصحف هذا الحادث الفريد بقولها : شهد اهل العاصمة امس مشهدا قلما شهد مثله اهالي المشرق ، ولم يخطر على قلب بشر منذ مائة عام ، وهو أن تجرى مركبات كبيرة تقل المئات من الناس ، لا بقوة الخيل ولا بقوة البخار ، بل بقوة الطبيعة التي تسبب البروق . هذا هو الترامواي الكهربائي

وفى الكتاب البديع الذى وضعه محمد سيد كيلانى عن " ترام القاهرة " معلومات طريفة عن عملية تنظيم ركوب الترام . فقد كان يحظر ركوبه على كل محدث غوغاء أو سكران ، أو مصاب بعاهة تشمئز منها النفس ، ولا يجوز تسلق العواميد المعدة للحركة الكهربائية . أو تعليق شيء عليها أو اقامة أشارات كاذبة . ونستخلص من دراسة محمد سيد كيلانى أن تسيير الترام كان حدا فاصلا في تاريخ المجتمع القاهرى ، انتقل فيه من طور

البداوة والتأخر ، الذي يتمثل في استخدام الحمير والبغال ، إلى طور الحضارة والمدنية الذي يتمثل في استخدام القوة الكهربية ، وكان سواد الشعب في القاهرة يعاني مشقات هائلة في الانتقال من جراء استبداد اصحاب الحمير والعربات وتحكمهم في الناس وما يوجهونه إلى الجمهور من الفاظ نابية فلما انشىء الترام ، حدثت ثورة هائلة في جميع نواحي الحياة القاهرية ، فتلاشت العزلة بين احياء المدينة ، وسهلت عملية الانتقال وطاب السهر ، وأصبح في متناول الشبان قضاء الليل في الملاهي والمراقص، وبدأت الروابط العائلية في التفكك ، وضعفت رقابة الأباء على الابناء ، كما ساعد وجود الترام على اتساع حركة العمران، ونشطت الحركة التجارية ونشأت المحلات الكبرى في منطقة العتبة . ولما سهل على الناس الانتقال عظم امتزاجهم واشتد اختلاطهم ، وبدأ الرأى العام يتبلور ويصبح خطرا على الجهات الحاكمة ، وكثرت الأندية الثقافية والرياضية والصحف والمجلات وكأن من الطبيعي ان ينعكس هذا كله على الادب .. فظهر «الأدب الترامي ..» الذي يسجل معالم الحياة الجديدة بما فيها من خير وشر ، وخلاعة ومجون ، وتقدم وتأخر .. وخصوصا بعد أن أصبح الترام سببا في وقوع حوادث لم يالفها جمهور القاهرة من قبل وفي ذلك يقول شاعر خفيف الظل اسمه إلياس حنيكاتي

إن الترامواى على القاهرة مصيبة ياقومنا قاهرة فكم قلوب هالها رهبة وكم نفوس غالها طاهرة يجرى وعزرائيل من خلفه يمد للقبض يدا غادرة فيارجال الضبط ما ضبطكم وأين الأعين الساهرة

وبمرور السنين ، يضحى الترام وسيلة متخلفة بالقياس إلى وسائل النقل الأكثر حداثة وسرعة ، وانطبقت عليه سنة الحياة التي لا ترحم العاجزين عن مواكبة ايقاع العصر ، فكاد يختفي من شوارع العاصمة ، ترى .. ماذا سيقول سكان القاهرة بعد عامين عندما يشاهدون مركبات المترو وهي تشق بطن الأرض ؟؟ وهل سيصيحون كما صاح اسلافهم : العفريت .. العفريت ؟؟ أغلب الظن انهم لن يفعلوا .. لأن كلمة عفريت نفسها قد اختفت من قاموس الألفاظ الدارجة عند اطفالنا

# غرام الشيوخ

أسبح

فكان ماء الاسماع والابصار ، والبطل المغوار في حقل السياسة والادب والصحافة ، والنجم الساطع في دنيا العشق والغرام . واكتسب من كل اولئك مجدا رفعه الى مصاف العلية المرموقين . وحقق ما كان يصبو اليه من جاه وثراء ونفوذ .. ثم إذا به فجاة ـ يبدد كل هذا المجد . ويعتزل الاضواء والشهرة والصخب ، ويسعى اإى وظيفة شيخ طريقة صوفية !! فكان مثله كمثل الرابح الذى خسر كل شيء وهو لم يزل في حلبة الصراع . فيلقى سلاحه وهو في يوج انتصاره ويدير ظهره الى خصومه قبل ان ينقشع غبار المعارك ، ثم يتركهم وهم في ذهول من امره لياوى الى ركن ظليل في تكية صوفية متعلقا باهداب الانتساب الى بيت الى ركن ظليل في تكية صوفية متعلقا باهداب الانتساب الى بيت من بيوت السادة الاشراف .. عساه يجد في الشرف المصطنع ما يرضى كبرياءه الجريح ، ويعالج العقدة التي دمرت سعادته يرضى كبرياءه الجريح ، ويعالج العقدة التي دمرت سعادته ونغصت حياته ـ عقدة النسب الوضيع ـ وحرمته لذة الاستمتاع بثمار النصر التي اجتناها بيظافره في مجتمع كان يقيم اعتبارا كبيرا لعوامل الحسب والنسب .

. . .

جاء على يوسف من اعماق الصعيد شابا يافعا الى رحاب الأزهر مثل ملايين من ابناء الفقراء سبقوه على الدرب بحثا عن اثارة من علم تؤهلهم لشغل وظيفة متواضعة العائد . ولكن شيخنا الشاب كان يحمل بين جنبيه روحا وثابة ، وهمة عالية ، وارادة حديدية وعنادا فطريا ضد عناصر المقاومة التي تحول بينه وبين ما يريد ، كانت نفسه تجيش برغبة عارمة في ان يكون شيئا مذكورا ، فكان عليه ان يقتحم العالم الفوقي الذي يمسك في يده زمام السلطة والنفوذ والجاه والتراء ، ولم يكن شيخنا يملك المفاتيح التي تمكنه من دخول ذاك العالم الصاخب ولكنه كان يملك من القدرات الذاتية والملكات العقلية والخلقية ما يعوضه عن عراقة النسب وفخامة الحسب وكان عليه ان يوظف هذه القدرات ليصل الي

مبتغاه .. فكان ذئبا بين الذئاب يناطح اضرابه المتكالبين على مائدة السلطان وكل يحاول الزلفى الى صاحب العرش ، وكان عليه ان يكون ثعلبا شديد الدهاء ، يراوغ ويناور حتى يفوز بقلب الامير .. وكان ما اراد ، فإذا به بين عشية وضحاها جليس الخديو ونديمه ومكمن سره ولسانه الناطق ، واصبحت صحيفته (المؤيد) كبرى صحف الشرق في آخريات القرن الماضى هي صوت السلطة الشرعية في مقابل (المقطم) صوت السلطة الشرعية في مقابل (المقطم) صوت السلطة الشعب النابض بالحرارة الوطنية .

وتنشا بين الصحف الثلاث او قل بين السلطات الثلاث معارك طاحنة يخوضها الشيخ شاهرا قلمه الفتاك في وجه خصوم الخديو غير عابيء بسخط الجماهير عليه وعلى سيده ، وكان يردد : والله ما يعنيني ان يكون الناس جميعا في صف واحد ، وانا والحق الذي اعتقده بإزائهم في صف واحد .

. .

وتشهد الحياة السياسية المصرية في مطلع القرن طفرة انتقالية تتمخض عن ظهور الاحزاب السياسية لاول مرة في تاريخ البلاد ، ولم يكن من الغريب ان تولد هذه الاحزاب في حجر الصحافة التي كان لها دور الريادة في ايقاظ الحس الوطني وتحريك الجماهير بعد فترة الركود التي رانت على مصر منذ ابتليت بالاحتلال البريطاني ففي احضان ( اللواء ) ولد الحزب الوطني بين يدى زعيمه الشاب مصطفي كامل وهو يومئذ عند آخر عهده بالدنيا واول عهده بالاخرة ، وفي احضان ( الجريدة ) ولد حزب الامة ليعبر عن مصالح الرياء مصر في مواجهة فلول التركية البائدة والعائدة في شخص عباس الثاني ، وينهض الفيلسوف احمد لطفي السيد ليتكلم باسم ( اصحاب المصالح الحقيقية ) وينشر بذور الفكر الليبرالي على صفحات الجريدة ، ومن حوله الجناح المثقف في معسكر الارستقراطية المصرية الناشئة .

ولم يكن للخديو الشاب ان يقف متفرجا في الساحة التي تفور بالافكار والمصالح المتضاربة ، كان عليه أن ينشيء حزبا يتحدث باسمه ويدافع عن مبادئه التي تقف عند الحد الفاصل بين وطنية مصطفى كامل الجامحة ، وعقلانية احمد لطفى السيد المتهادنة مع

الاحتلال ، وكان على الشيخ على يوسف ان يلبى رغبة الأمير ويصنع له حزبا .. اسماه حزب ( الاصلاح على المبادىء الدستورية ) ، وكاى حزب يولد فى حجر السلطة فيكتب شهادة وفاته مع شهادة ميلاده ، كان مصير هذا الحزب الأميرى ، فكان معدوم التأثير والفعالية فى الشارع المصرى ، بينما ظل صوت ( المؤيد ) اقوى تأثيرا واكثر فعالية حتى خلع البعض على صاحبه لقب ( اعظم صحفى فى العالم ) ووصفوا صحيفته بانها ( تايمز الشرق ) ومع ذلك لم تشبع هذه الامجاد طموحات على يوسف .. فراح يبحث عن المجد فى دنيا الحب .. فلم يجد إلا الجحود والعذاب والحرمان .

# عاشقان جرينان

مكتب الشبيخ على باشا يوسف في صحيفة « المؤيد » اشبه بمنتدى فكرى يتردد عليه وجوه القوم كان من رجال الدين والسياسة والأدب، وكان أ من أبرز هؤلاء: السيد عبدالخالق السادات عميد

بيت السادة الوفائية ، وهو من اعرق البيوت المصرية وينتهى نسبهم الى الحسن السبط ابن الامام على كرم الله وجهه ، واعتاد السادات أن يصحب معه الى المؤيد صغرى كريماته (صفية) وكانت صبية مليحة على شيء من البدانة التي كانت من سمات الجمال في ذلك العصر، وراقت الصبية في عين الشيخ على وصادفت من نفسه هوى ، فخطبها من أبيها الذى رحب بمصاهرة رجل ذائع الصيت ، كبير الجاه لقرب موقعه من الخديو عباس ، وتجاهل الآب فرق السن بين الشيخ والفتاة ، كما تجاهل انعدام الكفاءة الاجتماعية بين رجل مجهول النسب، وأسرة تحظى بشرف الانتساب الى البيت النبوي ، وقبض الأب مهر ابنته وسافر الجميع لقضاء الصيف في ربوع تركيا كعادة الوجهاء في ذلك العصر ، على أن يتم الزواج بعد العودة الى مصر .. ولكن .. بعد العودة شعر الشيخ على يوسف بأن السادات يماطل في إتمام العقد . بل صرح بانه لن يصاهر رجلا لا يضارعه حسبا ونسيا . ولما كان الشيخ العاشق واثقا من تعلق الصبية به ، واستعدادها لإتمام الزواج رغم معارضة ابيها مفقد اقدم العاشقان على خطوة جريئة في عرف العصر، وهي إبرام عقد القران في بيت أخر خارج بيت الوالى الشرعي ، ووقع اختيارهما على سراى البكري بالخرنفش محلا مختارا لإتمام العقد .

وكان السيد توفيق البكرى - نقيب الاشراف وشبيخ مشايخ الطرق الصوفية .. على رأس البيت الآخر من بيوت العلية الاشراف هو بنت السادة البكريين الذين ينتهى نسبهم الى أبي يكر الصديق رضى الله عنه ، وكان البيتان الكريمان - البكرى والوفائي .. يتناوبان زعامة نقابة الأشراف ، وهو منصب كان له جليل الخطر وعظيم الأثر في نفوس المصريين لما عرف عنهم من تعظيم وإجلال لكل من ينتمي لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الأبرار.

واراد السيد توفيق البكرى ان يجمع البيتين تحت لواء واحد عن طريق النسب حتى تظل له نقابة الأشراف، خاصة ان السيد عبد الخالق السادات لم ينجب غير ثلاث بنات، فتزوج توفيق من كبراهن (حفيظة) وزوج الوسطى (اسماء) من ابن اخيه عبد الحميد البكرى حتى تتوافر له وراثة الزعامة إذا حرم العم من إنجاب الولد، وبقيت الصغير (صفية) لتكون من نصيب على يوسف، ولتكون بطلة هذه القصة التى هزت المجتمع المصرى من إعماقه، وانقسم بسببها الراى العام بين مناصر للتقاليد والآداب الاجتماعية، ومؤيد للتحرر والخروج على الاعراف الموروثة، ولم يكن غريبا ان تكون هذه القصة مجالا للصراع بين الموروثة، ولم يكن غريبا ان تكون هذه القصة مجالا للصراع بين القوى السياسية الكبرى: المعتمد البريطاني كرومر والخديو عباس والزعيم الشاب مصطفى كامل وكل الاحزاب السياسية فضلا عن حرمة الشرع.

9 9 9

لقد فوجىء السيد توفيق البكرى بصديقه الحميم على يوسف باشا وشقيقة زوجته مصفية ميدقان عليه باب قصره المنيف بالخرنفش مالذى كان يوما مقرا وسكنا لوالى مصر عباس الأول ومن بعده سعيد باشا مويضعانه امام الأمر الواقع ويطلبان منه إتمام عقد الزواج على سنة الله ورسوله ، واسقط في يد الرجل . فقد كان يعلم جيدا مخاطر هذا التصرف الذى يتنافى مع تقاليد السادة الأشراف ، فضلا عن منافاته للآداب العامة التي لا تقبل السادة الأشراف ، فضلا عن منافاته للآداب العامة التي لا تقبل بحال ان تعقد فتاة زواجها دون رغبة أبيها ، ولكنه وجد نفسه امام عاشقين مصممين على تنفيذ عزمهما أو يهددان بتنفيذ غرضهما في عاشقين مصممين على تنفيذ عزمهما أو يهددان السقا إلا الخضوع عاشقين أخر إذا أصر على الرفض ، فما كان منه إلا الخضوع والاستسلام ، وبعث يستدعى الشيخ حسن السقا إمام وخطيب الجامع الأزهر فتولى الوكالة عن الفتاة ، وشهد على العقد زوجا اختيها توفيق وعبد الحميد البكرى وشرب الجميع الشربات .

وبعد ٤٨ ساعة ، وفي يوم السبت ١٦ يولية ١٩٠٤ خرجت

صحيفة (المقطم) تزف الى قرائها نبأ «عقد قران السيد على يوسف على إحدى كريمات السيد عبد الخالق السادات في حفلة ضمت الكثير من العلماء ، ثم قصدت العروس بعد ذلك الى المنزل الذى أعده لها بناحية الظاهر » وتعمدت المقطم إغفال ذكر المكان الذى عقد فيه القران إمعانا في تضليل الأب الذى جرح في كرامته أمام أتباعه ومريديه ، وإذلاله أمام الرأى العام الذى يضع بيت السادات حيث هو من التكريم .. وبعث السادات بخطاب الى الصحف ينفى فيه علمه بالزواج ، ويؤكد أن الزواج - إن وقع - الصحف ينفى فيه علمه بالزواج ، ويؤكد أن الزواج - إن وقع من الطبيعي أن تمتنع (المؤيد) عن نشر الرسالة ، ولكن المريب من الطبيعي أن تمتنع (المؤيد) عن نشر الرسالة ، ولكن المريب كان امتناع (المقطم) عن نشرها بعد أن نشرت الخبر وخرجت كان امتناع (المقطم) عن نشرها بعد أن نشرت الخبر وخرجت أشبه بقنبلة انفجرت فتطايرت شطاياها في رقعة واسعة من الرض .. هي كل أرض مصر ..

# أبوخطوة يقلب المائدة

**36**1

عشرة أيام فقط من أعلان زواج الشيخ على يوسف وصفية السادات، بدأت محكمة مصر الشرعية في نظر الدعوى التي رفعها السيد عبدالخالق السادات طالبا فسيخ العقد لانعدام شرط

الكفاءة بين الزوجين ، واستند الأب إلى أن الشيخ على يوسف ـ وإن كان صحفيا مرموقا وأديبا مشهورا وزعيما لحزب سياسى وأحد المقربين من أمير البلاد ـ فإنه يفتقر إلى النسب الرفيع الذي يؤهله للزواج من إحدى سليلات البيت النبوى .. فكل هذه المكتسبات مستحدثة ولا تغير من الواقع شيئا ، وهو أن الشيخ على من « العامة » الذين لا يحق لهم التطلع الى مصاهرة الاشراف .

وفى يوم نظر القضية غصت ساحة المحكمة الشرعية بباب الخلق باشتات من البشر من شتى الطبقات والثقافات .. جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا وقائع هذه القضية التى تمس بعض مقدسات المصريين فى احترام العلاقات الاسرية ، ومراعاة الاداب الاجتماعية والتقاليد الموروثة ، وكانت الكثرة الغالبة من الرأى العام تقف فى صف الاب المنكوب ضد الشيخ الذى اغوى فتاة شريفة وحرضها على التمرد والخروج على الاداب فتزوجت بغير رضاء والدها ، بينما كانت القلة المثقفة المتحررة من التقاليد تناصر الشيخ على يوسف الذى صنع مجدا لم يستمده من عراقة الحسب والنسب ، ولكن من شرف العمل والجهد والكفاح .. ولا ترى هذه الفئة عيبا فى خروج فتاة على ولاية أبيها لتتزوج الرجل الذى أحبته .

...

تلك كانت عناصر الصراع بين جبهة التقاليد والأخلاق ، وجبهة التحرر والانفلات ، ولكن هذا التمايز الأخلاقي الظاهري كان يخفي وراءه صراعا أشد واعتى بين القوى السياسية الجبارة التي وقفت وراء الكواليس كل منها تؤيد طرفا من أطراف القضية ، وتسعى لتصفية حسابات سياسية لا علاقة لها بجوهر القضية . فمصطفى كامل وجدها فرصة ذهبية للانتقام من غريمه اللدود على يوسف ، الذي كان دائم التهجم على الزعيم الشاب واتهامه يوسف ، الذي كان دائم التهجم على الزعيم الشاب واتهامه

بالرعونة والتطرف، وانهالت معاول مصطفى كامل فى (اللواء) على راس صاحب (المؤيد) وزعيم حزب الإصلاح، ولكنه فى الحقيقة كان يقصد راس الأفعى - عباس الثانى - الذى نفض يده من معسكر الحركة الوطنية وانحاز نهائيا إلى صف الاحتلال بعد توقيع الاتفاق الودى بين انجلترا وفرنسا فى ابريل ١٩٠٤ اى قبل اربعة شهور فقط من انفجار قضية الزوجية.

وكان عباس يعي جيدا أبعاد الهجوم الشرس الذي شنه مصطفى كامل على نديمه على يوسف ، ويعرف أنه المقصود بالهجوم حتى لو تذرع صاحب اللواء بحجة الدفاع عن آداب الشرع وحرمة التقاليد ، ووجد الخديو نفسه مضطرا إلى الوقوف الى جانب رجله في محنته ، ومحاولة إنقاده من الورطة الغرامية التي تطورت إلى محنة سياسية ، وضعت القصر في دائرة الاتهام ، فعباس نفسه كان متهما بأنه هو الذي اوحي الى الشبيخ على بفكرة الزواج من بنت السادات وانتحل له نسبا شريفا مزيفا حتى تتاح له فرصة رئاسة مشيخة السادات الوفائية ، فيضمن ولاء هذه الغرقة الدينية الثرية بوضعها تحت رئاسة احد رجاله الأصفياء، وكان عباس يسعى دائما للاستيلاء على مناصب الرئاسات الدينية في مصر ، ولا سيما الرئاسات التي لها إشراف على الطرق الصوفية واوقافها ذات الايراد المالي الوفير ، وكانت هذه الرغبة محلا لصراع تاريخي معروف بين الأمير ومفتى الديار الإمام العظيم محمد عبده الذي رفض بإباء وضبع الاوقاف الخيرية تحت سيطرة الخديو .

ولم يتخلف جبار الاحتلال - اللورد كرومر - عن المشاركة في إذكاء حمى الصراع بين اطراف قضية الزوجية ، فاختار الوقوف إلى جانب على يوسف تسديدا لحسابات قديمة اتخذ فيها الشيخ موقف المؤيد للانجليز ، وليقطع بينه وبين الحركة الوطنية التى التخذت موقف الشماتة من الشيخ العاشق ، ولتكون مناصرة الانجليز لرجل القصر القوى اولى ثمار المصالحة بين كرومر وعباس ، وإغراء الأمير بمزيد من التورط في مهادنة الاحتلال . تلك كانت طبيعة القوى العظمى التى تخفت وراء القوى الصغرى استعدادا للجولة الحاسمة في ساحة القضاء . وكانت

كل منها تظن انها سوف تكسب الجولة ، ولم يخطر ببال هذه القوى الجبارة ان كل ما حاكته من مؤامرات وحيل سوف ينهار امام جبروت شيخ ازهرى ضئيل الحجم قوى الشكيمة صلب الرأى .. لا يكاد يظهر من خلف منصة القضاء التي يجلس عليها .. إسمه الشيخ احمد أبو خطوة فلم يكد ينفرج الستار عن الفصل الأول من القضية حتى اهتزت مصر من أقصاها إلى اقصاها بسبب الحكم الذي اصدره .. وقلب به المائدة على رؤوس اصحابها .

### إضراب القضاة

نظر قضية الزوجية امتحانا رائعا لاستقلال القضاء الشرعى ، فالسلطة ـ ممثلة فى الخديو عباس واللورد كرومر ـ كانت تساند الشيخ على يوسف وتسعى جهدها لكى يصدر الحكم فى

مصلحته ، ويرد له اعتباره الذي اطاح به تهجم صحف الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل . وكان الراى العام الذي يقدس التقاليد والآداب الاجتماعية يساند السيد عبد الخالق السادات والد الفتاة التي هجرت بيت البيها لتعيش تحت سقف واحد مع زوجها على سنة الله ورسوله ، إلا أن هذا الروج كان في رأى الناس مغتصبا اغار على النسب الأنجب !

وقى الجلسة الأولى لنظر القضية أمام محكمة مصر الشرعية طلب محامی الزوج حسن صبری باشا ( رئیس الوزراء فیما بعد والذي مات أثناء إلقائه خطاب العرش سنة ١٩٤٠ ) التأجيل حتى يتمكن من الاطلاع على جوانب القضية ، فانبرى له الشبيخ عثمان الفندي محامي السادات قائلا: إذا رأت المحكمة التأجيل فلتأمر بالحيلولة بين الزوجين إلى أن يبدأ النظر في الموضوع . فما كان من القاضي الشبيخ احمد ابو خطوة إلا أن أمر باقامة الحيلولة بين الزوجين وإخراج السيدة صفية من بيت زوجها بالقوة الجبرية واعادتها الى بيت أبيها . ومعنى ذلك انه أخذ بوجهة النظر التي ترى أن الزواج قام على أساس باطل ، وأن استمرار العشرة بينهما هو اعتراف بدوام الخطيئة بينهما ، الأمر الذي يستوجب التفريق بينهما لحين البت في الطلب الأصلي وهو فسخ عقد الزواج. وتقبلت الجماهير المكتظة في ساحة المحكمة قرار القاضي بالهتاف والتهليل ، أما الشيخ على يوسف فقد وقع عليه القرار وقوع الصاعقة وسافر لتوه الى الاسكندرية ليدبر الأمر مع ولاة الأمر الذين كانوا يقضون هناك شبهور الصيف لعلهم يساعدونه في الخروج من هذه المحنة خاصة أن زوجته أخبرته بأنها لن تعود الى بيت والدها إلا جثة هامدة وساعد على تازم الموقف ان صحيفة (المقطم) الناطقة باسم الاحتلال قالت بعد اجتماع الشيخ على مع بطرس غالى باشا وزير الحقانية ( العدل ) أن أمر الحيلولة لن ينفذ ، فانبرت لها ( اللواء ) بسبل من المقالات تحذر فيها من تدخل السلطات في شئون القضاء ، وتستنفر الرأى العام للدفاع عن حرمة الشرع وكرامة التقاليد واستقلال القضاء

. .

وفى الساعة السابعة من صباح ٢٧ يوليو ١٩٠٤ اتصل الشيخ عبدالرحمن الأفندى قاضى قضاة مصر بمحافظ القاهرة ، وسأله عما تم بشان تنفيذ أمر الحيلولة ؟ فأجابه المحافظ بأن الأوراق لا نزال معروضة على رئيس الوزراء ووزير الداخلية \_ مصطفى باشا فهمى \_ بالاسكندرية . عندئذ أدرك قاضى القضاة أن الحكومة ماضية في تعويق أحكام القضاء وتعطيل قرار الحيلولة ، فأتصل على الفور بالقاضى الشيخ أحمد أبو خطوة وطلب منه أن يذهب الى قاعة المحكمة وينتظر منه كتابا يقرؤه في الجلسة عند افتتاحها ، واتفق الرجلان على أن يتخذا مع الحكومة إجراء يهذبها ويعلمها أن حكم القاضى واجب الاحترام ، وأن القضاء يجب أن يكون بمنأى عن تدخلات السياسة وشئون الحكم . وعند بدء الجلسة اتخذ الشيخ أبو خطوة موقعه على المنصة دون أن يتكلم .

وظلت الجماهير تترقب بلهفة انجلاء الموقف ، ولم يكن يسمع سوى وجيب القلوب يتردد في القاعة وقد خيم عليها صمت رهيب . ومرت فترة كأنها دهر حتى تلقى الشيخ أبو خطوة ظرفا بحتوى على رسالة قاضي القضاة ففض الظرف وقرأ الرسالة على الحمهور ، وكانت تتضمن قرارا صريحا بأن تتوقف جميع محاكم مصر الشرعية عن نظر القضايا المعروضة عليها إذا لم تلتزم الحكومة بتنفيذ حكم القضاء واحترام قراراته ، فكانت أول دعوة الى الاضراب العام في تاريخ القضاء المصرى ، ولم يكد الشيخ أبو خطوة يعلن قرار الإضراب العام ، حتى ضجت القاعة بالهتاف بحياة القضاء واستقلاله ، وخرجت الجماهير الى ميدان باب الخلق وقد اشتعلت حماستها ، فأحاطت بمبنى المحافظة الملاصق لمبنى المحكمة تعبيرا عن سخطها لتدخل السلطات الحاكمة في شئون القضاء، وطيرت وكالات الأنباء الخبر إلى كل أركان الدنيا .. وتكهرب الجو في جميع انحاء مصر ، ودب الفرع الي نفس الخديو عباس حلمي الثاني ومعه اللورد كرومر ، واجتمع مجلس الوزراء على الفور وأحسر بيانا أعلن فيه التزامه بتنفيذ قرار الحيلولة ، واضطرت الدولة بكل هيلمانها إلى أن تتراجع أمام سطوة شيخين أزهريين لا يملكان من مظاهر القوة سوى شجاعة القلب ، ويقظة الضمير ، واحترام النفس ، والترفع عن تملق الحكومة ، والتمسك بكرامة القضاء

ويعدها دخلت قضية الزوجية منعطفا جديدا.

# نهاية المأساة

أصَرَّت

السيدة صفية السادات على عدم العودة الى بيت ابيها تنفيذا لقرار المحكمة الشرعية باقامة الحيلولة وعدم المخالطة بينها وبين زوجها الشيخ على يوسف الى ان تفرغ المحكمة من البت في

الموضوع الاصلى، وهو طلب فسخ عقد الزواج لانعدام شرط الكفاءة بين الزوجين، وازاء اصرار الشيخ ابو خطوة على تنفيذ امر الحيلولة، تم الاتفاق على ان تغادر صفية بيت الزوجية لتقيم عند رجل مشهود له بالتقوى والصلاح وحسن السيرة هو الشيخ الرافعي، وقبلت صفية هذا الحل، وانتقلت بالفعل الى بيت الرافعي ولكنها لم تنفذ امر الحيلولة بالدقة التي ينتظرها الشيخ أبو خطوة، فقد ظلت الاتصالات مستمرة ببنها وبين زوجها عبر رسائل تفوح عشقا وهياما .. وتصرخ بلوعة الحبيبين اللذين فرقت بينهما التقاليد العاتية، بعد ان جمعت بينهما الشريعة السمحاء.

وكانت لدى الشيخ على خادمة اوربية تتولى نقل الرسائل بين الزوجين العاشقين، وتسربت انباء الخادمة والرسائل الى الصحف المعادية للشيخ على، فلم تتحرج من نشرها في اطار الحملة المسعورة لتجريح الزوجين واحراج الشيخ الرافعي، وزادت الصحف بان الشيخ على نفسه يتسلل في الهزيع الاخير من الليل الى بيت الرافعي ويختلي بزوجته صفية ثم ينسحب عائدا الى بيته قبل أن يبزغ الفجر، وثار الشيخ الرافعي لهذه الانباء المثيرة التي تمس كرامته وتهز أمانته كحارس على الزوجة عبر رسائل الغرام الملتهبة، وكتب الشيخ الرافعي الى قاضي عبر رسائل الغرام الملتهبة، وكتب الشيخ الرافعي الى قاضي القضاة طالبا اخراج صفية من بيته وايداعها بيت مفتي الديار المصرية الشيخ حسونة النواوي ـ والد الاستاذ عبدالخالق حسونة الإمين العام السابق للجامعة العربية ـ الذي اسقط في يده خوفامن أن تنتقل المشكلة الى بيته، فتدخل بين الاطراف يده خوفامن أن تنتقل المشكلة الى بيته، فتدخل بين الاطراف المتنازعة وتمكن من اعادة الامور الى نصابها بعد أن تعهدت

صفية بعدم استقبال الخادمة الاوربية وتعهد الشيخ على بالكف عن بث هيامه عن طريق الرسائل

وبدأت المحكمة في نظر الدعوى وتحدث الشيخ الفندى محامى السادات فطالب ببطلان الزواج على أساس أن الزوج كان في شبابه من الفقراء ومن غمار الناس الذين لا يعرف لهم نسب رفيع يؤهله لمصاهرة بيوت الاشراف وكانت «تهمة» النسب الوصيع هي التهمة الأولى في حق الرجل، أما التهمة الثانية فكانت .. حرفته .. إذ قال المحامي إن الشيخ على يحترف «مهنة دنيئة» هي مهنة الصحافة التي تقوم على التجسس والتلصص على اسرار الناس .. وهي امور ينهي عنها الشرع !!!

واستمعت المحكمة الى اقوال الشهود الذين جاءوا ليقراوا عن ظهر قلب شجرة الاسرة التى ينتمى اليها السادات والتى تنتهى الى الدوحة النبوية ، فاذا سئلوا عن نسب الشيخ على قالوا انهم لا يعرفون له اصلا ! وكانت الصحف خارج اسوار المحكمة تردد نفس الدعاوى التى ترد على السنة الشهود ، ويعترف الاستاذ عباس محمود العقاد بانه لفق للشيخ على لقبا حقيرا مستمدا من حساب الحروف والطوالع ، فاختار له لقب ( نورى ) الذي يعرف به الغجر وشذاذ الافاق ، ويبرر ذلك بأن الشيخ على كان متهما بالانتساب الى هذه الطائفة ، كما كان يقال بانه من ( المسلمانية ) الدخلاء على الاسلام من ناحية جده الاول .

إلى هذا الحد بلغت قسوة المثقفين في الطعن على الرجل لأنه خرج على التقاليد ، ولم يشفع له عندهم انه صنع مجده بيده ، وشق طريقه في الصخر ، وتربع على القمة التي ترنو اليها الأبصار دون اعتماد على الحسب الموروث .. ولكنها طبيعة المناخ الذي كان يسود الحياة الاجتماعية والثقافية في اخريات القرن الماضي وبدايات القرن العشرين وكان الشيخ أبو خطوة من اشد القضاة تزمتا ومغالاة في الحرص على التقاليد ومقاومة نزعات التحرر التي بزغت ريحها في كتابات قاسم أمين ولطفي السيد ومحمد حسين هيكل وغيرهم من دعاة الحرية والمساواة . وبعد الفراغ من التحقق من نسب الطرفين ، انتقلت المحكمة للتحقيق في «شرف » المهنة التي ينتمي اليها الشيخ على ، فإذا

بالشبيخ الفندى يصول ويجول طعنا وتحقيرا من شان الصحافة .. وانتهى الى أن الشيخ على يوسف ـ صاحب أكبر حريدة في الشرق ـ ليس مشتغلا بالصحافة ، قائما بها ، « وإنما هو مشتغل بشيء يشبهها لأغراضه ، وهذا اشتغال بأخس الحرف وادنئها » وعبثا حاول « المتهم » أن يدافع عن نفسه مالحق به من عار وشندار .. وبعد الفراغ من نظر وقائع الدعوى ، اعتكف الشيخ ابو خطوه عن الناس لاعداد الحكم الذي اعلنه وسط تهليل العامة وتصفيقهم ويقضى بفسخ عقد الزواج .. ونظر الناس الى هذا الحكم على أنه انتصار للأخلاق والتقاليد وهزيمة للتيرج والفساد .. أما رجال السياسة فقد اعتبروه انتصارا للحركة الوطنية وهزيمة للخديو عباس واللورد كرومر .. وهكذا نظر كل منهم بالمنظار الذي يخصه ، أما ابطال القصة الإصليون فقد انسحبوا خلف الكواليس بعد أن انفض السامر وانصرف الجمهور ، وعكفوا على معالجة قضيتهم بعيدا عن صخب العامة وضبجيج السياسة وتزمت القضاء، وتدخل اهل الخير ودعاة الصلح بين الطرفين ، فوافق الشيخ السادات على تزويج ابنته ممن أحبت بعقد جديد ، وظن الشبيخ العاشق أنه قد بلغ المرام بهذا الاعتراف ، وأنه سينهل من بحر العسل في عش الزوجية الجديد ، ولكن حياته انقلبت جحيما على يد زوجته الشابة التي كانت في سن إحدى بناته . واضطر الشيخ وهو في سن الكهولة إلى أن يهرب من البيت لينسى همومه في دوامة العمل فكان يقضى معظم ساعات النهار والليل داخل (المؤيد) يصول ويجول في دنيا السياسة بعد أن خسر معركة الحب ، حتى أذا بلغ قمة المجد الصحفى والسياسي خرج على الناس بقرار غريب هو اعتزال الصحافة والسياسة معا ليتفرغ لوظيفة شيخ الطريقة الوفائية الصوفية ، عساه أن يؤاسي الجرح الدى حطم كبرياءه وينتسب -ولو زورا وبهتانا ـ الى الشجرة التي لفظته وهو في قمة المجد والسؤدد . وما هي الاستوات قليلة حتى ودع الشيخ على يوسف باشا الدنيا بعد ان انهكه المرض وهدته معارك الحب والحرب وخلف وراءه روحة شابة لم تحقق له ما كان يطمح اليه من سعادة زوجية . ولقد عبر شاعر النيل حافظ ابراهيم عن ماساة الشيخ على بوسف ضمن قصيدته الرائعة التي انتقد فيها علل المجتمع

المصبرى في ذلك العصر ومطلعها:

حطمت البراع فلا تعجبي فما أنت ما مصر دار الأديب وكم ذا يمصر من المضيحكات

وعفت البيان فلا تعتبى ولا أنت بالبلد الطبيب كما قال فيها أبوالطيب

رماه بها الطمع الأشعبي وقال (المؤيد) في غمرة فجن جنونا ببنت النبى دعاه الغرام بسن الكهول وقالوا تلون في المشرب فنادى رجال باسقاطه بحكم أشد من المضرب وزكى (ابوخطوة) قولهم

جنان المفوه والأخطب ويصلى البرىء مع المذنب

فيا امة ضاق، عن وصفها تضيع الحقيقة ما بيننا ويهضم فينا الامام الحكيم ويكرم فينا الجهول الغبي

# أدب البصل



عيناى على صورة شيخ وقور تزين جدران بيتنا .. كان الرجل بهى الطلعة .. وسيم الملامح .. مفتول الشارب .. توحى نظراته بالارتياح والثقة ، فكانك امام عم أو خال أو جد .. ولقد ظننت في

البداية أنه احد الأقرباء .. فلما بلغت مرحلة الصبا عرفت أنه لايمت إلينا بصلة الدم .. ولكن بصلة العقل والروح .. فقد كان ابي من عشاق المنفلوطي .. فلما دخلت المدرسة الابتدائية واجهت نفس الصورة في كتاب المطالعة وتحتها عبارات تذوب رقة وعذوبة عن الرحمة والتراحم والبؤس والبؤساء .. وكان على أن احفظها حتى استخدمها في صياغة دروس الانشاء ، فقد كانت الوصية الأولى عند اساتذة اللغة العربية في كل انحاء مصر : إقرا المنفلوطي ثم اكتب على منواله ، وكلما تقدمت في مراحل التعليم ازددت قربا من المنفلوطي ، فقرات « النظرات » ثم بقية السلسلة الراقية التي صاغها السيد مصطفى لطفى المنفلوطي : الفضيلة وما جدولين وفي سبيل التاج .. حتى بات المنفلوطي جزءا لايتجزا من كياني الثقافي .. حتى

وإذا سألتنى عن سر عظمة المنفلوطى قلت لك إنها تتمثل فى قدرته على بث القيم الخلقية الرفيعة والآداب السامية والمثل العليا فى اسلوب محبب الى النفس - وتلك وظيفة الادب كما كنا نتعلمها - فانت امامه لا تشعر بانك بإزاء واعظ أو أستاذ ، ولكنك بجوار صديق عزيز يمس أوتار قلبك باصابع حانية . فلا تلبث ينابيع الخير أن تتفتح فى نفسك لتستقبل معانى الحق والفضيلة والجمال .. مثلما تتفتح الزهرة لتحتضن أشعة الشمس .

وانت حين تقرأ المنفلوطي ، فإنك في الواقع لا تقرأ كلاما مرصوصا أو عبارات جامدة .. وإنما تسمع الحانا شجية تنبعث من قيثارة مستكنة في أعماقك .. فتحرك في نفسك إحساسا بالسمو والارتقاء ، فإذا بك تصعد الى أفاق علوية ، وإذا بك قد تجردت من نوازع الحقد والجشع والظلم والإنانية .. وإذا بك قد استحلت كأننا نورانيا يشع بالجمال والطهر والعفاف ..

وظلت رفقتي للمنفلوطي حتى بعد أن تخرجت في الجامعة .. وتعرفت إلى أدباء من الشرق و من الغرب .. لكل منهم طعمه

ومذاقه .. وأسلوبه ومنهاجه .. ومع ذلك بقى المنفلوطى مستقرا فى أعماقى .. ألوذ به كلما أجهدنى المسير .. ولسعتنى شدة الحياة .. فارتشف من نبعه الصافى بضع قطرات تملأ النفس بشرا وأنسا

وكان أشد ما يؤلمنى تحامل النقاد على الأدب المنفلوطى .. واتهامه بإشاعة روح الضعف والتخاذل والخور فى نفوس الشباب . وكان على رأس هؤلاء الناقدين الاستاذ العقاد .. فقد كان من المؤمنين بفلسفة القوة ، والمبشرين بفكرة البطولة ، وقد ازعجه أن رأى كراريس الانشاء عند تلاميذه ـ وقت أن كان مدرسا ـ لاتخلو إحداها من « ميزاب دمع أو مأتم شجو وأنين » تثرأ بادب المنفلوطى ، وقد بلغت السخرية عند العقاد أن طلب من طباخ المدرسة أن يجمع مخزون البصل عنده ثم يقدمه الى التلاميذ اثناء حصة الانشاء ليستخدموه فى استدرار الدموع بدلا من أدب المنفلوطى .. « فالبصل أولى بمهمة تصريف الدمع من كراسة الانشاء » على حد تعبير العقاد .

ولم يكن العقاد فريد عصره في التحامل على المنفلوطي واتهامه بالإفراط في البكاء وإشاعة الأحزان في نفوس قرائه ، فقد شارك في الحملة كثيرون ساءهم أن يكون للمنفلوطي هذا التأثير الكبير عند الشباب وأن يكون أدب المنفلوطي حجر الأساس في تذوق الادب .

وكان المنفلوطي يتقبل هذه الحملات الظالمة .. كعهده .. صابرا راضيا .. و لايملك حيالها دفعا .. حتى إذا مات لم يجد احدا يشيع جثمانه .. فقد شاء القدر أن يلقى وجه ربه في يوم عصيب ، وهو يوم الاعتداء على حياة زعيم الأمة سعد زغلول في ١٢ يوليو 1٩٢٤ ، فقد الجهت جموع الشعب نحو محطة القاهرة لتطمئن على حياة زعيمها ونسيت أديبها الكبير . وقد لفتت هذه المفارقة نظر أمير الشعراء أحمد شوقي فانشد عخاطبا المنفلوطي :

مسرت يسوم اسهول يسوم وداع ونعساك في عصيف السريساح النساعسي

هتف النعاة ضحى فأوصد دونهم جرح (الرئيس) منافذ الاسماع من مات في فزع القيامة لم يجد

قدما تشيع أو حفاوة ساع

# سعد زغلول .. الأفضاني

کان

السيد جمال الدين الافغاني ، وقد اغلقت في وجهه أبواب التدريس في الأزهر يتخذ مجلسه المفضل في قهوة متاتيا بميدان العتبة «يوزع السعوط بيسراه ... والثورة بيمناه .. » وكان الطالب

الازهري سعد زغلول أحد الذين تلقوا بذرة الثورة من راعيها. فبقيت مستكنة في وجدانه نصف قرن ، حتى تفجرت كالاعصار وهوشيخ جاوز الستين ، وسرى إشعاعها كما تسرى موجات الأثير في اعظم ثورة شعبية عرفتها مصر في تاريخها العريق. جاء سعد الى القاهرة ليجاور في الازهر في نفس السنة التي هبط فيها الافغاني مصير .. فكأنهما على مبعاد . واقام الافغاني في مسكن متواضع في خان ابو طاقية بحى الجمالية ، والتف من حوله التلاميذ والمريدون يتشربون افكاره في الثورة والاصلاح كما تتشيرت الأرض العطشي قطرات المطر ، وصبحت الشيخ محمد عبده تلميذه وصديقه سعد زغلول الي حلقة الافغاني ، وما إن راى سعد الشيخ المهيب واستمع اليه حتى قال لنفسه « هذا بغيتي » وأضمي سعد عضوا دائما في ندوة الشيخ ، وكان من عادة الافغاني أن يستكتب تلاميذه في الموضوعات التي يتحدث فيها كي يدريهم على قوة التعبير وترتيب الافكار ، وكتب سعد مع غيره في « الحرية » فأعجب به الأفغاني وعلق قائلا : مما يدل على أن الحرية ناشئة في مصر .. أن يجيد في الكتابة عنها هذا الناشىء .

وتفاعلت بذور الحرية فى نفس سعد مع اندلاع الثورة العرابية ، كان وقتها شابا فى الخامسة والعشرين ويعمل ناظراً لقلم القضايا بمديرية الجيزة بعد ان كان محررا يالوقائع المصرية ومساعدا لاستاذه محمد عبده ، لقد جرفته احداث الثورة فى اتوتها .. فلما فشلت اصابه من اذى الاعتقال ما اصاب كل ثائر غيور ، وفقد سعد وظيفته وبات هدفا للمطاردة والتنكيل . كان

بوسعه أن يعتذر ويتزلف ليسترد وظيفته ، ولكن روحه الأبية انفت من السقوط في الشرك الذي سقط فيه ضعاف النفوس ، وإنما أثر أن يحترف المحاماة وهي يومذاك ـ كما يصفها العقاد ليست بالمهنة الشريفة التي نعرفها اليوم ، وإنما كانت صناعة وضيعة مبتذلة يشتغل بها من لايحسب المرافعة الا مجالا للبذاء وطول اللسان وضيربا من الاحتيال والكذب والمراوغة والاختلاس .. ولكن سعدا صاحب النفس الابية ارتفع بكرامته عن الدنايا ، فارتفع بالمهنة نفسها حتى صارت من أشرف المهن .

ولم تنم عين السلطة الغالبة عن سعد ، فقبضوا عليه وعلى شريكه في مكتب المحاماة حسين افندي صقر بتهمة الاشتراك في جماعة سرية اطلقت على نفسها اسم ( جماعة الانتقام ) هدفها قتل الشهود والجواسيس الذين خانوا الثورة ، وارسال خطابات تهديد بالقتل الى الوزراء وكبار المسئولين المتعاونين مع الاحتلال وتحمل وثائق الثورة العرابية منشورا وزعته الجمعية على قناصل الدول الاجنبية قالت فيه إن اهدافها تتمثل في تحرير الوطن وطرد الانجليز من مصر وإخراجهم من وظائف الحكومة والجيش ويؤكد المنشور حرص الجمعية على حماية ارواح الاجانب من كل الجنسيات والأديان ، وتطلب منهم عدم إيواء الإجانب من كل الجنسيات والأديان ، وتطلب منهم عدم إيواء جنود الاحتلال أو التعامل معهم ، وحددت الجمعية مهلة لتصفية هذه المعاملات يتعرض بعدها الجاني للعقاب موتا وإغتصاب أمواله وطرد عائلته من البلاد .. واختتم المنشور بعبارة « فلتحي مصر والموت للانكليز » .

ويبدو أن جمعية الانتقام كانت متطورة تنظيميا ، فقد وضعت لنفسها قانونا اساسيا مكونا من ٢٠ مادة يحدد شروط الانضمام للجمعية وطريقة العمل بها ، ونظام الأوامر والتكليفات وطريقة اختيار القيادات والضمانات المكفولة للأعضاء في حالة الاعتقال وأسلوب التخفى ونوعية الاسلحة التي يتدربون عليها

وشكلت لجنة للتحقيق مع المتهمين تضم عددا من رجال القضاء الأجانب والمصريين، ولم تعثر اللجنة على دليل يدين سعدا وشريكه حسين صقر

فأمرت بالافراج عنهما، ولكنهما بقيا رهن الاعتقال اكثر من ثلاثة أشهر لأن الحكومة كانت عازمة على نفيهما إلى اقاصى السودان، وكلفت عثمان ماهر باشا محافظ العاصمة باعداد المذكرة بطلب نفيهما لعرضها على مجلس النظار واوشك الامر بالنفى أن يصدر لولا أن ناظر الحقانية ـ حسين فخرى باشا عارض فيه وقال: أن صدور الأمر بالنفى بعد حكم البراءة يعد تحديا للقضاة الاجانب الذين جيء بهم لتنظيم القضاء المصرى فعدلت الحكومة عن النفى وبقى السجينان معتقلين .. عندئذ كتب سعد الى لجنة التحقيق « أنى لا أزال موضوعا في السجن مع تحقق اللجنة من براءة ساحتى مما نسب الى فالامل إسعافي باجراء أمر الإفراج عنى رعاية لجانب الحق وتنفيذا للقانون باجراء أمر الإفراج عنى رعاية لجانب الحق وتنفيذا للقانون وعلم النائب العام الانجليزى ـ مستر ماكسويل ـ بامر السجينين وعجبه من هذا التصرف المريب ، وأمر بالافراج عنهما فورا .. ولم يسع الحكومة إلا الإزعان .

وخرج سعد ليستانف عمله في المحاماة .. سائرا على الصراط المستقيم الذي اختطه لنفسه ، ولا يحيد عن المثل والاخلاقيات التي فطر عليها .. لا يقبل أبدا الدفاع عن باطل .. ولا يرفض أبدا الدفاع عن الحق .. وبقيت تلك شيمته حتى أخر العمر .

## لجسن ثورتجسن

الفترة الممتدة بين الثورة العراسة وثورة ١٩١٩ من كانت الكثر فترات التاريخ المصرى غموضا ، فلم تحد من الباحثين إقبالا على الغوص فيها وتحليل احداثها ، رغم أن هذه الفترة كانت غنية

بالاحداث التي وقع بعضها نتيجة فشل الثورة العرابية ، وجاء بعضها الآخر إرهاصا بمقدم الثورة الوطنية في ١٩١٩ ، فإذا كانت هذه الفترة الزمنية هي اللحد الذي احتضرت فيه ثورة ، فإنها ايضا الرحم الذي تخلقت فيه ثورة أخرى ..

ويمكن تشبيه هذه الفترة التي امتدت ٣٧ سنة ، بليل طويل حالك السواد ، جاء بعد غروب شمس العرابيين ، وقهر الامل في قلوب المصريين ، ولكنه في نفس الوقت كان بشيرا بميلاد فجر جديد .. وبعث الأمل مرة أخرى في الصدور اليائسة .. فاستعاد المصريون ثقتهم بانفسهم .. وهبوا يطلبون الحرية والاستقلال ..

في هذه الفترة أصبح كرومر سيد البلاد بلا منازع وصاحب الامر والنهي في كل مقدراتها ، واضبحت دار المعتمد مقصد طلاب الحاجات والباحثين عن الثراء والجاه والمجد .. وبات الوزراء مجرد أشباح أو بصمجية بالقياس الي المستشارين الانجليز الذين استقدمهم كرومر من حوارى الامبراطورية ، وبثهم في الوزارات والمصالح ومديريات الاقاليم. وصدقت في وزرائنا مقولة أحد الكتاب الانجليز : « نحن لانحكم مصر .. وانما نحكم الذين يحكمونها » .

وشهدت هذه الغشرة انتشار موجة الفساد والنفاق والوصولية .. كانت الهزيمة كالاعصار المدمر اكتسح المباديء الخلقية والقيم الروحية .. وساد الياس والقنوط حتى ظن الناس أن ليل الاحتلال ليس له صباح ..

### 國 超 盟

وكان من المؤسف أن نجد الادباء والشيعراء بديجون قصائد المديح في جبار الاحتلال كرومر .. وينشرون ما تجود به قرائحهم في كل مناسبة انجليزية .. فاذا حل عيد ميلاد ملك الانجليز تتابع الاعيان والوزراء والكبراء على دار الحماية لتقديم أيات التبريك

والتهنئة .. واذا مات الجنرال الغشوم كتشنر غرقا في بحر الشمال انهمرت دموع الحزن عليه أنهارا .. وخلع عليه الشعراء صفة الشهيد .. يتساوى في ذلك كبار الشعراء وصغارهم .. كان من المفجع أن تمسك الصحيفة فتجد فيها قصائد من هذا النوع تحمل اسماء شعراء كبار مثل أحمد شوقي وحافظ ابراهيم واحمد نسيم وغيرهم .. وكان من الطبيعي أن يقتدى بهم صغار الشعراء .. وأن تتأثر بهم الجماهير التي كانت تتلقف ما يكتبون بإعجاب وشغف ..

وبدا كرومر خطة جهنمية لتغيير خريطة المجتمع المصرى، ظهر معها وكانه الفارس الموعود الذى بعثت به الأقدار لتحقيق الأمانى القومية التى فشل الثوار فى تحقيقها .. لقد ثار المصريون على السخرة والظلم والغطرسة التركية والارستقراطية الشركسية التى احتكرت ملكية الأراضى وكتمت انفاس المصريين وسعدت بفشل الثورة .. فلماذا لا يعمل كرومر على تغيير الهرم الاجتماعى بما يسمح بظهور طبقة من كبار الملاك المصريين تزاحم الفلول بما يسمح بظهور طبقة من كبار الملاك المصريين تزاحم الفلول الشركسية وترثها .. وعمل كرومر على تحقيق هذا الهدف من خلال اجراءات إصلاحية فى نظام الرى والصرف وتنظيم الضرائب وإلغاء السخرة .. وكان له ما أراد .. وبرزت على سطح المجتمع فئة من كبار الملاك تدين بولائها للاحتلال ليس عن كفر المجتمع فئة من كبار الملاك تدين بولائها للاحتلال ليس عن كفر بالوطن ، ولكن عن شعور بان مقامهم ارتفع بقيام السلطة الجديدة التى ان انقذتهم من طغيان السلطة القديمة التى لم يكونوا الستطيعون لها دفعا .

وفى رأى محمد زكى عبدالقادر ان قيام هذه الطبقة واعتمادها على الاحتلال فى حمايتها من بطش الخديو ، والكراهية المتاصلة فى نفسها للحكم التركى .. كانت البذرة الأولى لنشوء ، فكرة الاستقلال » عن تركيا وانجلترا وهى الفكرة التى حمل لواءها ونادى بها بعد ذلك حزب الامة واحمد لطفى السيدفى الجريدة ، وظلت هذه الطبقة اكثر انحيازا الى سلطة الاحتلال منها الى القصر . ولعبت دورا خطيرا فى الحياة السياسية المصرية وكان لها شانها فى ثورة ١٩١٩ وما تلاها من تطورات . كما كان لها تثيرها فى الحياة البرلمانية ، وما تعرضت له من هزات واضطراب . واتخذت موقف العداء المستمر من القصر ،

والمهادنة المستترة للاحتلال ، ليس عن رضاء به ولكن عن خوف من استبداد السراى وبطشها .. كان الاحتلال يريد ان يبقى اطول فترة ممكنة في مصر ، وكان يعرف ان هذا الهدف لن يتحقق إلا اذا كسب ولاء اعيان المصريين ورضاهم .. ولن يفعل المصريون ذلك الا اذا شعروا بان حالهم قد تحسن اقتصاديا واجتماعيا .. بل يفوق حالهم على عهد اسماعيل .. واستطاع كرومر أن يغرس في نفوس المثقفين فكرة الاصلاح التدريجي بديلا عن بذرة الثورة .. وبهذه الخطة الجهنمية نجح في تاجيل الثورة لاكثر من ثلث قرن .

## نسورة النسساء

مظاهرات النساء ابرز مفاجات ثورة ١٩١٩. ففي اليوم التالى لاعتقال سعد زغلول اندلعت المظاهرات في شوارع القاهرة، وخرجت جموع الشعب من كل الفئات والطوائف تواجه رصاص الانجليز في شجاعة منقطعة النظير، وتساقط الشهداء والجرحي وسالت الدماء في الشوارع دون أن يفت ذلك في روح الشعب المتعطش الى الحرية والاستشهاد، ولم تكن المرأة المصرية أقل المتعطش الرجل، وشهدت شوارع العاصمة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وربما في تاريخها الطويل مظاهرات نسائية مصرة ترفع الاعلام وتهنف للحرية وتنادى بسقوط الاحتلال والحمادة.

وفى يوم ١٦ مارس ١٩١٩ خرجت اول مظاهرة نسائية ، اى بعد اسبوع من نفى سعد ورفاقه الى مالطة وكانت تضم ٣٠٠ سيدة ، وقد وصف الرافعى احدى المظاهرات النسائية فقال :

نظمت السيدات مظاهرة فخرجن من جاردن سيتى وسرن ماشيات وفى مقدمتهن ستة اعلام مكتوب عليها شعارات وطنية باللغتين العربية والفرنسية وسارت المتظاهرات وخلفهن مركباتهن حتى وصلن الى شارع قصر العينى وشارع سعد زغلول ووقفن امام بيت الامة هاتفات لمصر وحياة سعد ، ثم اقبلت قوة كبيرة من البوليس والجنود الانجليز في سيارات مسلحة فضربوا نطقا حولهن وظل الحصار نحو ساعتين وهن واقفات في الشمس ، وأرسلن باحتجاجهن الى سفارات الدول ، وجاء القنصل الامريكي بنفسه واحتج على هذه الفظاعة ، فصدر الامر على عجل برفع الحصار ،وتمكين السيدات من الخروج من النطاق المضروب بوفن أ فركبن السيارات والعربات وانصرفن الى بيوتهن بعد ان حولهن ، فركبن السيارات والعربات وانصرفن الى بيوتهن بعد ان مصر

وفي يوم ١٠ ابريل سقطت اولى شهيدات ثورة ١٩١٩ وهي شابة عمرها ٢٨سنة اسمها شفيقة محمد ، وعقب وفاتها اصدرت السيدة هدى شعراوى رئيسة اللجنة التنفيذية للنساء الوفديات ، منشورا اعلنت فيه أن شفيقة محمد هى أول أمراة مصرية تسقط برصاص الانجليز منذ اندلاع الثورة ، ثم أصدرت قيادة الثورة منشورا روت فيه قصة استشهادها على النحو التالى :

شاركت شفيقة محمد في مظاهرة يوم ١٠ ابريل ١٩١٩ وكانت مظاهرة كبيرة ضمت السيدات من مختلف الطبقات وسرن في الشوارع حتى وصلن الى مقر المعتمد البريطاني وطلبن مقابلته ليرفعن اليه احتجاجا مكتوبا ، فمنعهن العساكر الانجليز بالسلاح وضربوا حولهن حصارا بالبنادق والسونكيات ، ومع ذلك لم يعبان ، وتقدمت واحدة منهن (شفيقة) وهي تحمل العلم في يد والاحتجاج في اليد الاخرى ، واخترقت الحصار وجرت حتى وصلت الى مكتب « ملن شيتهام » القائم باعمال المندوب السامي البريطاني ، فتناول الاحتجاج من شفيقة ودعاها للدخول الى مكتبه فدخلت وراءه ، واشار إليها بالجلوس ولكنها رفضت قائلة :

وتصفح شيتهام الاحتجاج وتظاهر بأنه لم يفهمه مع انه يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وقال لشفيقة محمد : إن الاحتجاج مكتوب باللغة العربية ، ماذا تريدين ؟ فأجابت : أنه احتجاج على الاعمال الوحشية التي يعاملنا بها جنودكم بدون ذنب الا اننا نطالب بحرية مصر واستقلالها وسألها شيتهام : وما تلك الأعمال الوحشية ؟ فقالت : ضرب النار على أولادنا وأطفالنا الأبرياء ورجالنا المجردين من السلاح لمجرد احتجاجهم بالمظاهرات السلمية على منع زعمائنا من السفر لعرض قضيتنا على مؤتمر السلام ، وذلك مثل باقي بلاد العالم وتنفيذا لمبادىء الرئيس ويلسون .. وسألها شيتهام مرة ثانية : وهل هناك أشياء أخرى ؟ فأجابت نعم نحتج على اعتقال زعمائنا ونفيهم الى مالطة .. ويئس شيتهام من شفيقة وضاق صدره بها فوقف وقال لها منذا:

تلك هى المرة الأخيرة التى نراك فيها تشاركين فى المظاهرات وإلا فسيكون الاعتقال مصيرك! فقالت شفيقة: ستروننى فى كل مظاهرة .. واستدارت الشابة المصرية لتغادر الغرفة بخطى ثابتة وهى رافعة الرأس .. والعلم فى يدها .. وفتحت الباب لتخرج،

وأغلق الحارس الباب خلفها وأخذ شيتهام الاحتجاج الذى تركته ومزقه وألقى به فى سلة المهملات .. وقطع سكون الموقف صوت طلقات الرصاص ينهمر، وأطل المندوب البريطانى من نافذة غرفته ليجد شفيقة محمد جثة هامدة مضرجة فى دمائها الزكية ، ومن حولها زميلاتها وهن يهتفن :

تحيا ضحايا الحرية .. في ذمة الله ياشفيقة .

# شهيد أسيوط

كان

البكباشى محمد كامل مامورا لبندر أسيوط حين اندلعت ثورة ١٩١٩ وامتد لهيبها الى الصعيد ، ودارت معارك طاحنة بين قوات

الاحتلال والأهالي العزل ، فما كان من المأمور البطل الا أن فتح غرفة « السلاحليك » على مصراعيها ، وترك الثوار يغترفون منها البنادق والطبنجات ليقاوموا بها جحافل الغزاة

كانت أسيوط قد علمت بنبأ اعتقال سعد ورفاقه ونفيه الى مالطة ، فخرج طلبة المعهد الدينى ومدرسة الأمريكان ومدرسة إخوان ويصا والمدرسة الثانوية فى مظاهرة سلمية يهتفون لسعد والثورة ، ويرددون هتاف الثورة المجيد « الاستقلال التام أو الموت الزؤام » فتصدى لهم جند الاحتلال المتمركزون فى أسيوط ، واطلقوا عليهم الرصاص فثارت مشاعر الأهالى ، وشكلوا من بينهم لجنة محلية لتنظيم شئون الحماية والدفاع عن المدينة وإزدادت حدة التوتر عندما أقدمت سلطات الاحتلال على اعتقال بعض الزعماء المحليين : المحامى احمد علوان والمحامى محمود بسيونى ومحمد محفوظ باشا . وتناقل الناس أنباء الإهانات البالغة التى تعرضوا لها فى السجن فازداد هياجهم ، وانطلقت الجموع نحو معسكرات الإنجليز لتعبر عن سخطها ، فصادفت الحواما من التبن كدستها سلطات الاحتلال لغذاء الخيول فأشعلوا فيها النيران وتصاعد لهيبها إلى عنان السماء حتى بدت المدينة فيها النيران وتصاعد لهيبها إلى عنان السماء حتى بدت المدينة وكانها شعلة من الوهج .

وفقد الانجليز اعصابهم فأخذوا يطلقون الرصاص على المتظاهرين في وحشية، وتساقط مئات الشهداء والجرحي وسالت الدماء في الشوارع كأفواه القرب مما دفع الثوار الى مزيد من العناد والصلابة والاصرار على مقاومة الاحتلال، وشددوا من هجماتهم على المعسكرات البريطانية حتى اضطر الانجليز الى تجميع أبناء الجالية البريطانية في مبنى المدرسة الثانوية وفرضوا عليها ستارا حديديا من الحصار المسلح، فكان الثوار ينقضون على الثكنة العسكرية في هجمات فدائية جريئة، مما

أثار فزع سلطات الاحتلال ودفعها الى الاستعانة بسلاح الجو الملكي البريطاني .

ولأول مرة في تاريخ الصعيد، وفي صباح ٢٤ مارس ١٩١٩ قامت طائرتان حربيتان بصب حمولتهما من القنابل على المدينة الباسلة في غارات وحشية لم تفرق بين البيت والمستشفى والشارع والمدرسة، وتساقط المئات دون أن ينال ذلك من روح الأهالي وصلالتهم.

وامام هذا العناد الصعيدى لجأت سلطات الاحتلال إلى اسلوب دنىء لإذلال الأهالي ، فأعلنت أنها ستقوم بتفتيش البيوت ليلا ، وطلبت من الرجال مغادرة بيوتهم وترك نسائهم فيها ، ولم يستسلم الأهالي للتهديد الحقير فهجرت العائلات البيوت إلى المقابر والكهوف والصحراء والأديرة ، حفاظا على الأعراض من أن تمسها شراذم الاحتلال .

وعلم أهل أسيوط بقدوم قطار من الأقصر يقل بعض كبار الضباط الانجليز في طريقهم الى القاهرة . وأرسلت مديرية أمن أسيوط إشارة الى جميع مراكز ونقط الشرطة لتشديد الحراسة على المحطات ، ولكن الضباط بدلا من أن يشددوا الحراسة أبلغوا الأهالي حتى لا يفلت منهم الصيد الثمين ، وتحركت جموع الثوار من القرى والنجوع نحو محطة ديروط، حتى إذا توقف القطار اندفعوا داخلة كالسبل، وانهالوا ضربا على الضباط الانجليز فقتلوا منهم اثنين ومعهم خمسة جنود . وكان لهذا الحادث أثره في أستوط، فشدد الانجليز الحضار على المدينة استعدادا للانتقام منها ، وأخذوا في حفر الخنادق وإقامة المدافع الثقيلة ، وأرسل القائد البريطاني رسالة الى البكباشي محمد كامل مأمور البندر يطلب اليه فيها التسليم ، فكان جواب الضابط الذي تحول الى ثائر: لن تدخلوا المدينة إلا فوق اشلائنا ، وبدأت القذائف تمطر المدينة بوابل من النيران ، ولكن المأمور لم يستسلم ، وقام يتوزيع مالديه من سلاح على الأهالي ، وتقدم مع جنوده للقيام بواجب الدفاع عن المدينة الصامدة إلى أن وصلت تعزيزات هائلة من القاهرة ، وكان أول مافعلته القوات البريطانية اعتقال مأمور أسيوط وتقديمه الى محكمة عسكرية بتهمة التفريط في السلاح « الميري » وتحريض الأهالي على التمرد . وأصدرت المحكمة

حكمها بإعدام البكباشي محمد كامل، وتلقى الرجل الحكم في شجاعة نادرة، وحاول وجهاء اسيوط إنقاذ رقبة المأمور البطل، وقامت وفود منهم بمحاولة تخفيف الحكم عنه، ولكن السلطات البريطانية أصرت على إعدامه. وفي يوم ١٠ يونيه ١٩١٩ سيق البكباشي محمد كامل الى ساحة الإعدام داخل أحد المعسكرات البريطانية ونفذ فيه الإعدام رميا بالرصاص، وبقى اسمه في سجل الخالدين الذين أنبتتهم مصر على مدى تاريخها العريق.

# دولت نعمى

کان

عبد القادر محمد شحاتة - الطالب بالمدرسة الالهامية الثانوية - جالسا على مقهى بميدان باب الخلق يلعب « عشرة طاولة » مع صديق له ، عندما تقدم منهما شاب متوسط الطول قَمحى اللون ،

فسحب كرسيا وانضم إليهما في مباراة الطاولة ، وقدم نفسه باسم «فهمي » وبعد التعارف وتبادل الأحاديث الودية انصرف «فهمي » لحال سبيله ، ولكن زيارته لعبد القادر تكررت بطريقة مريبة . كان يهبط عليه فجأة في منزله وهو في زي عامل أحيانا .. أو زي أزهري أو فلاح .. وأدرك عبدالقادر أن وراء الصديق الجديد سرا عامضا ولكنه حار في تفسيره .. حتى جاء اليوم الذي كشف «فهمي » فيه عن حقيقة أمره . قال له : إسمع ياعبد القادر .. نحن نعرف الكثير عن شجاعتك ، والإعمال البطولية التي قمت بها في نعرف الكثير عن شجاعيز على أهلها العزل ، ونعرف أنك أنت المنيا أثناء عدوان الانجليز على أهلها العزل ، ونعرف أنك أنت الذي أشعلت الثورة في المنيا ، والأن حان الوقت لاكشف لك عن مهمتي .. فأنا مندوب الجهاز السرى ، فهل تقبل أن تكون عضوا معنا في الجهاز السرى المنورة .. ؟

قال عبد القادر على الفور: نعم .. أقبل بلا تردد وأقسم على حفظ السر.

وكان الجهاز السرى التابع لثورة ١٩١٩ يطارد الوزراء الذين يتعاونون مع سلطات الاحتلال البريطاني، ويطعنون الثورة في ظهرها .. ويحطمون إرادة الأمة التي اختارت سعد زغلول وكيلا وزعيما ومتحدثا وحيدا باسمها في مواجهة الانجليز . وكان محمد شفيق باشا وزير الأشغال في وزارة ابراهيم سعيد باشا قد ارتكب جريمة نكراء حين وافق على إطلاق يد الانجليز في تغيير نظام الرى في السودان خدمة للمصالح الاستعمارية وإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية ، وقررت قيادة الثورة قتله .

وفى يوم ١٩ فبراير ١٩٢٠ ذهب «فهمى» الى عبد القادر وأبلغه أن الاختيار وقع عليه لاغتيال شفيق باشا، ولقنه تفاصيل الخطة المرسومة بدقة .. وقام الشاب الجرىء بالعملية كما طلب منه، وألقى قنبلة على سيارة الوزير أثناء مروره فى العباسية، وانفجرت القنبلة ولكن الوزير افلت من الموت .. وقبض على الفدائى الجرىء ، وبدأت سلطات التحقيق تمارس معه افظع الوان التعذيب لتعرف منه اسماء قيادة الجهاز السرى للثورة ، خاصة أن بعض شركائه في المنزل شهدوا بانه كان يبيت لياليه الأخيرة خارج البيت ، وهنا حدثت المفاجأة التي يرويها عبد القادر في مذكراته التي نشرها استاذنا مصطفى أمين في (الكتاب الممنوع) :

« وإذا بى اتلقى داخل السجن رسالة من الجهاز السرى من خارج السجن ، بان سيدة السمها دولت فهمى ناظرة مدرسة الهلال الأحمر سابقا ، ستتقدم للشهادة وتقول إنى كنت فى تلك الايام ابيت عندها ! وإنه يجب أن اعترف بهذا ، رغم أن هذا يسىء الى سمعتى وإلى سمعتها ، ولكنها قبلت أن تقوم بهذه التضحية ! واستدعانى النائب العام توفيق رفعت باشا للتحقيق من جديد ليسالنى أين كنت أبيت ؟ وكانوا يتصورون أن هذا السؤال هو الخيط الذى سيوصلهم الى الجهاز كله ! فقلت وأنا أظهر الخجل : الخيط الذى سيوصلهم الى الجهاز كله ! فقلت وأنا أظهر الخجل : سابقا » وأصدر النائب العام على الفور أمرا بالقبض عليها ، فجاءت مكبلة بالحديد ، ودخلت سيدة حسناء الى غرفة النائب العام ، وإذا بدولت هذه تهجم على وتقبلنى وتنادينى : "ياحبيبى ! ياحبيبى ! ااعترفت بأننى أبيت فى بيتها وأننى عشيقها .. وذهل النائب العام والحكمدار الانجليزى .

وصدر الحكم باعدام عبد القادر شيحاتة ، ثم خفف الى الاشغال الشاقة المؤبدة ، وقضى القدائى الشاب ايامه ولياليه فى ليمان طرة وهو لا يكف عن التفكير فى أمر هذه السيدة التى ضحت بسمعتها من أجل إنقاد شاب مصرى جسور .. كانت تملأ عليه خياله وهو يقطع صخور الجبل .. وتؤنس وحشته وهو ياوى الى زنزانته ، ويناجى طيفها النبيل عبر قضبان السجن الكئيب .. حتى أحس بانه يحبها فعلا .. ومضت أربع سنوات تعيسة قضاها عبد القادر شحاته فى ليمان طرة حتى جاءت حكومة الشعب الأولى برئاسة سعد زغلول ، فأفرج عنه ضمن مجموعة من الفدائيين برئاسة سعد زغلول ، فأفرج عنه ضمن مجموعة من الفدائيين الذي سجنتهم سلطات الاحتلال ، وكان أول مافكر فيه عبد القادر بعد عودته الى الحرية هو البخث عن دولت فهمى ليتزوجها ولكن

الجميع كانوا يتهربون منه ويطلبون منه أن يكف عن السؤال عنها ..

ولم يكف الشاب عن السؤال حتى وجد نفسه امام الحقيقة المفجعة. فقد عرف أن اهلها قد قتلوها ليغسلوا العار الذى لحق بهم أثناء التحقيق ، ولم يدركوا أنها طوقت اعناقهم باكاليل الغار حين ضحت بسمعتها من أجل إنقاد زهرة شباب مصر ..

## نموت وتميا مصر

اعقاب الاعتقال الثانى لسعد زغلول (ديسمبر ١٩٢١) اتخذت قيادة الوفد قرارا بتنظيم المقاومة السلبية للاحتلال . وأصدرت عدة منشدورات طالبت فيها المواطنين بمقاطعة الشركات



والمحلات والبضائع الانجليزية واستعمال البدائل المصرية والمحلات والبضائع الانجليزية واستعمال البدائل المصرية ونقل ودائعهم المالية من البنوك الاجنبية الى بنك مصر الذى مضى على إنشائه عام واحد . وفى اليوم التالى اعتقلت السلطات البريطانية قيادة الوفد التى كانت تضم : حمد الباسل وويصا واصف وعلى ماهر وجورج خياط وعلوى الجزار ومرقص حنا ومراد الشريعى وواصف بطرس غالى . وعلى اثر ذلك شكلت قيادة جديدة للوفد من المصرى السعدى وحسين القصبي وفخرى عبد النور وسلامة ميخائيل والشيخ مصطفى القاياتي ونجيب الغرابلي . وحملت الهيئة الجديدة راية الكفاح فاصدرت بيانا طالبت فيه الأمة بالاستمرار في المقاومة ، واعتبار المقاطعة البريطانية في مقتل ، ويعمل على تشجيع الراسمالية الوطنية الوطنية المصرية الخاصة .

وبعد الافراج عن المعتقلين انضموا الى زملائهم الجدد، وتحولت قيادة الوفد الى كتيبة نضالية تؤجج جدوة الجهاد لملاحقة المصالح البريطانية، وتسميم الآبار في وجهها، وانهالت المنشورات في كل انحاء البلاد تحض الجماهير على مقاطعة انماط الاستهلاك الاجنبية والاقبال على منتجات بلادهم حتى لو كانت اقل جودة أو اغلى سعراً من منيلتها الاجنبية. واستجابت الامة لنداء قيادتها الوطنية. ونجحت المقاطعة حتى اوشكت المؤسسات البريطانية على الافلاس وتعرضت المنتجات الاجنبية للبوار والكساد.

وفى ٢٥ يوليو ١٩٢٢ أصدرت سلطات الاحتلال أمرا باعتقال سبعة من قيادات الوفد . وبدات الحملة باعتقال حمد الباسل ومرقص حنا وواصف غالى والقى بهم فى تكنات قصر النيل ، وكان مراد الشريعى فى بلدته ـ سمالوط ـ فلما علم بنبا القبض على

زملائه ركب القطار الى القاهرة وسلم نفسه الى سلطات الاحتلال ، وكذلك فعل علوى الجزار الذى قدم من شبين الكوم . اما ويصا واصف فقد قبضوا عليه فى رأس البر . كما قبضوا على جورج خياط فى الاسكندرية ، والتام شمل الزعماء السبعة فى قشلاق قصر النيل دون أن يعرفوا حقيقة التهمة التى اعتقلوا من أجلها الى أن بدأت الصحف البريطانية تنشر تصريحات كبار رجال الحكومة البريطانية وجاء فيها أن الزعماء السبعة سيحاكمون الحكومة البريطانية وجاء فيها أن الزعماء السبعة سيحاكمون بتهمة التحريض على قتل الانجليز فى شوارع القاهرة ، وانهم وسيواجهون عقوبة الاعدام . واستقبل الابطال هذه الانباء بالسخرية وظلوا يمارسون نشاطهم اليومى فى لعب الطاولة ولا يتصورون أن يبلغ الهلع بالسلطات البريطانية الى حد إعدامهم يتصورون أن يبلغ الهلع بالسلطات البريطانية الى حد إعدامهم لمجرد دعوتهم الشعب إلى العصيان المدنى .

وهذه صورة وصفية للروح المعنوية العالية للابطال السبعة سجلها مرقص حنا في مذكراته التي نشرها الاستاذ مصطفى امين ويقول فيها: «كنا في غاية الشجاعة .. ونؤمن باننا دافعنا ، بتمام الشرف والهمة والإخلاص ، عن بلادنا وعن حقوقها . هذا جرم ؟ إن العقاب على هذا الامر كالعقاب على الاكل والشرب ، غريب أن يسمى نفسه شريفا ذلك الذي يسمى الدفاع عن الوطن غريب أن الدفاع عن الوطن فضيلة سامية ، فكيف يكون شريفا ذلك الذي يستعمل قوته وسلاحه ضد امة عزلاء ليسطو عليها ويسلب اصحابها اموالهم وارزاقهم ؟ انهم يريدون عقابنا .. ولكن ماذا يريد اولئك المصريون الذين يتولون الحكم ، ويدفعون الانجليز الى هذا العمل وباي وصف اصفهم ؟ إن احط ويدفعون الانجليز الى هذا العمل وباي وصف اصفهم ؟ إن احط الكلمات لا تكفى لوصفهم .. » .

### 

ولما وجدت السلطات البريطانية ان تهمة التحريض على القتل لا تستند إلى دليل عدّلوا الاتهام وحصروه في دائرة الحض على كراهية الحكومة واحتقارها وتسلم الابطال قرارات الاتهام واتفقت إرادتهم على مقاطعة المحكمة وعدم توكيل محامين للدفاع عنهم وانابوا حمد الباسل لإلقاء كلمة امام هيئة المحكمة العسكرية البريطانية في اول جلسة من جلسات المحاكمة التي عقدت في مبنى محكمة استئناف القاهرة بباب الخلق ونهض

حَمَد الباسل يرقل في ملابسه البدوية التقليدية يقول في صوت عميق اهتزت له جنبات المحكمة: باسم الشعب المصرى .. إننا نحن الوكلاء عن هذا الشعب ، المكلفون بالمطالبة باستقلاله ، ولهذا لا نستطيع أن نعترف بأى حال من الأحوال بقضاء محكمة اجنبية ، ولو أن هذه المحكمة العسكرية الانجليزية تأخذ بتصريح الحكومة الانجليزية أو تعتبره تصريحا جديا ، (يقصد تصريح ۲۸ فبراير) وهو أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ، لكان حقا عليها أن تعلن من تلقاء نفسها عدم اختصاصها بمحاكمتنا ! إن لكم أن تحكموا علينا .. ولكن ليس لكم أن تحاكمونا .. ! مهما تكن العقوبة التي يروق لكم أن تشرفونا بها ، فإننا سنقابلها بالسرور والفخار ، لأنها خطوة إلى الأمام في طريق المجد الذي تسير فيه مصر الى مصيرها الخالد ! ولو خرجنا من السجن فسنعود الى جهادنا مرة اخرى .. ولو متنا .. فإن مصر ان

وخيم على القاعة سكون رهيب .. ووقف بقية المتهمين فقال كل منهم إن كلام حمد الباسل يعبر عن راينا جميعا .. ورفعت الجلسة للمداولة ثم عادت بعد قليل لتصدر حكمها بالاعدام على الابطال السبعة .. وما إن فرغت المحكمة من تلاوة الحكم حتى وقف حمد الباسل ليهتف : نموت وتحيا مصر .. !! وضجت القاعة بالهتاف : تحيا مصر .. يحيا الاستقلال .. يحيا سعد ..

وارسل الحكم الى اللورد اللنبي قصدق عليه وبعث به الى حكومته للتصديق ووجدت الحكومة البريطانية أن إعدام الأبطال السبعة سيؤجج لهيب الثورة من جديد ، فخففت الحكم إلى السجن سبع سنوات وغرامة خمسة الاف جنيه .

### ينك مصسر

کان

قيام بنك مصر في مايو ١٩٢٠ هو اعظم إنجاز اقتصادى لثورة ١٩١٩، ولكي ندرك اهمية هذا الصرح الشامخ في تاريخ مصر الحديث، ينبغى ان انتذكر الحالة التي كان عليها الاقتصاد

المصرى منذ التغلغل الاستعمارى الاوربى الذى بدا فى عصر الخديو اسماعيل، ثم بلغ ذروته باحتلال مصر عسكريا وخضوع الاقتصاد المصرى للسيطرة البريطانية، حتى تحولت مصر بكاملها الى مزرعة قطن لخدمة مصانع النسيج الانجليزية، وتحول المصريون الى مستهلكين للمنتجات الانجليزية، وانفتحت مصر على مصراعيها للبنوك والشركات والمؤسسات الاجنبية، وباتت مرتعا للمرابين الخواجات الذين انتشروا فى المدن، وانبثوا فى القرى يمتصون عرق ابنائها بارخص الاثمان كنت تمشى فى قلب القاهرة التجارى فلا تجد محلا مصريا عليه القيمة، فكل المحلات الكبرى تحمل اسماء اجنبية: شيكوريل،

كنت تمشى فى قلب الفاهرة النجارى قلا تجد محلا مصريا عليه القيمة ، فكل المحلات الكبرى تحمل اسماء اجنبية : شيكوريل، شملا ، أوركو ، أفرينو ، بنزايون ، صيدناوى ، عمر أفندى ، داود عدس . حتى محلات البقالة الكبيرة احتكرها الطليان والأرمن واليونانيون ، واقتصر نشاط المصريين على تجارة العطارة فى المحلات الصغيرة المكدسة فى الغورية وبين الصورين وعربات الفول والطعمية والكشرى التى تزين جدارنها بشعارات انهزامية تقول : ملك الملوك إذا وهب .. لا تسائن عن السبب .. !! وكانت البنوك ـ عصب الاقتصاد ـ تابعة للمصالح الاجنبية بما فيها بنك الدولة القائم على إصدار العملة ـ البنك الاهلى المصرى ـ كان بنكا انجليزيا لحما ودما .. ولا يحمل من سمات المصرية سوى الاسم المزيف .. فلم يكن أهليا .. ولا مصريا .. !!

فى هذا الجو القاتم .. وفى هذه الغابة التى تمرح فيها وحوش كاسرة ، ظهر شاب مصرى مشبوب العاطفة ، صادق الوطنية ، متقدم الفكر اسمه طلعت حرب استحوذت على فؤاده فكرة اشبه بالخيال هى إنشاء بنك مصرى يعمل على تجميع مدخرات المصريين واستخدامها في إنشاء صناعات مصرية وتمويل مشروعات مصرية .. ويعمل فيه مصريون ويستخدمون في معاملاته اللغة العربية .. وعندما بلغ طلعت حرب سن الخامسة والعشرين اصدر في عام ١٩١٠ كتابا صغيرا عنوانه (علاج مصر الاقتصادي ومشروع بنك مصر او بنك الأمة) واذا كان الخطاب يقرا من عنوانه، فإن عنوان الكتاب يكشف عن مضمونه وهو انه «لكي يتم الاستقلال السياسي فإنه من الضروري ان تتوافر للوطن إمكانات التحرر الاقتصادي التي ترسي دعائم اقتصادية وطنية يستطيع الوطن إن يواجه بها الاختناقات التي سوف يجتازها في مراحل نضاله مع الاستعمار .. تغذي كفاحه وتدعمه وتمنحه الصلابة وقوة الصمود ..» .

لقد وضع طلعت حرب يده على بيت الداء .. إن الاستعمار الاقتصادى هو الهدف الحقيقي للاحتلال .. وراى بفكره الثاقب ان الاستقلال السياسي لن يكتمل إلا إذا تحررت البلاد من اغلال الرق الاقتصادى . وكتب بيده روشتة العلاج في هذا الكتاب الصغير .. وكان العلاج قيام بنك مصرى خالص يرعى مصالح المصريين وياخذ بيدهم من مهاوى العجز والخمول .

ولكن .. كيف يمكن لهذا المشروع الاسطورى ان يرى النور وسط الدياجير المظلمة التى تخيم على مصر فى ظل جبروت كرومر .. وتواطؤ عباس الثانى .. وسلبية كبار الملاك الذين هادنوا الاحتلال وارتبطت مصالحهم بمصالحه .. ولم ينظروا الى ابعد من اقدامهم فلم يتخيلوا إمكانية قيام بنك مصرى متحرر من اغلال القهر الانجليزى يعمل فيه مصريون .. كانوا يتصورون ان حرفة المال والتجارة سر لا يتقنه سوى الخواجات ..!

مثل هذا المشروع كان لا يمكن أن يرى النور إلا في احضان ثورة شعبية وطنية تقلب موازين القوى وتفتح عيون الغافلين على حتمية الاستقلال الاقتصادي ..

وقامت الثورة في مارس ١٩١٩ بقيادة سعد زغلول .. وتفتحت ينابيع الوعى في الشخصية المصرية ، وترددت اصداء الحرية في جنبات الوادى وتاقت نفوس المصريين الى الحرية بمعناها الشامل .. وبابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ..

وارتبط شعار « الاستقلال التام او الموت الزؤام » بشعار « مصر للمصريين » وتحرير المصالح المصرية من السيطرة الأجنبية ، واستجاب المصريون إلى نداء سعد زغلول للمساهمة بقروشهم القليلة في راسمال (بنك مصر) .. ومن حصيلة هذه القروش تجمع مبلغ لا يزيد على ثمانين الف جنيه كان هو النواة الأولى في بناء الصرح الكبير .. وارتبط بنك مصر بثورة مصر واصبح اولى ثمراتها المباركة .. واروع إنجازاتها العملية ..

وكان تشجيع بنك مصر هدفا ثابتا من اهداف الثورة الوطنية .. فحين لجات الثورة الى اسلوب المقاطعة الاقتصادية للمصالح الاجنبية ، طلبت من المصريين ان يسحبوا اموالهم من المصارف الانجليزية وان يودعوها في بنك مصر ، وحثتهم على شراء اسهم بنك مصر «حتى يبلغ راسماله مبلغا يتناسب مع حالة البلاد الاقتصادية ، وبذلك يتسنى للبنك ان يساعد في إحياء المشروعات الوطنية وتنشيط الصناعة والتجارة المصرية » .

وشب الوليد عن الطوق واتسع نشاطه حتى بلغت شركاته ١٤ شركة تمارس نشاطها في جميع فروع الاقتصاد الوطنى .. واثبت قدرة المصريين على الوقوف على اقدامهم .. وخرجت الى الاسواق منتجات مصرية اقبل عليها المصريون وهم يشعرون بالفخار والاعتزاز لانها من صنع بلادهم .. وكان من بين الشركات التي اسسها بنك مصر شركة اسمها (بيع المصنوعات المصرية) تخصصت في بيع السلع المصنوعة بايد مصرية .. ولكنها تحولت الآن .. في ظل الانفتاح .. الى مركز لترويج السلع المستوردة مثل غيرها من شركات القطاع العام والخاص .. وتبدد الحلم الذي كافح من اجله طلعت حرب منذ ستين عاما على أيدى الغافلين الذين لا يدركون معنى الاعتزاز بالوطنية المصرية .

### سنقار المصرى

L

إن فرغ طلعت حرب من بناء قلعة الاقتصاد الوطنى - بنك مصر - حتى كان جزاؤه نفس جزاء البناء الشهير (سنمار) الذي بني قصرا

فخيما لأحد ملوك الغرس الأقدمين ، فلما انبهر الملك من روعة البناء خاف من سنمار ان يبنى لغيره افخم منه ، فصعد به الى سطح القصر ، والقى به من حالق ، وبات جزاء سنمار رمزا على الجحود ونكران الجميل ، وكان جزاء طلعت حرب الإبعاد عن الصرح الذى بناه على كاهله طوبة طوبة ، ولكن عزاءه الوحيد ان البنك رسخت جذوره فى تراب مصر ، وفاءت ظلاله على الروابي الخضر ، وبات حقيقة ماثلة على صلابة الارادة الوطنية فى مواجهة البطش الاستعمارى . . !

فعلی مدی عشرین عاما (۱۹۲۰ ـ ۱۹۴۰) استطاع طلعت حرب ان يجعل من بنك مصر بيتا مصريا خالصا ياوى إليه المصريون هربا من نار النفود الأجنبي الذي ياخذ بخناقهم، ويستنزف أموالهم، ويسخر بلادهم سوقا استهلاكية لتصريف منتجات المصانع الانجليزية ، فظهرت شركات بنك مصر لتبنى قواعد النهضة الصناعية والتجارية والادبية والفنية والثقافية، ويمقتضاها تحولت مصر من بلد زراعي خامل الى بلد مزدهر بالحركة والوعى ، وانطلقت المداخن الي عنان السماء في المحلة الكبرى وكفر الدوار لتقدم الى المصريين نسيجا من اقطان بلادهم، ودارت عجلاة (مطبعة مصر) لترعى حركة التثقيف والتنوير وتقدم الى العقل المصري ثمرات الابداع المصري ، وقام البناء في مسرح الازبكية ليقدم الى الناس فنا مصريا راقيا، وغذاء ثقافيا مفيدا ، حتى صناعة السينما لم تغلت من نشاط طلعت حرب وقام ستديو مصر في صحراء الهرم ليرعى صناعة السينما التي كانت حكرا على الإجانب ، واتسع نشاط ٢٤ شركة ليشمل كل مجالات العمل الوطني من التامين الى العقارات ، ومن صناعة الزيوت والألبان إلى صناعة الاسمنت المسلح والمناجم والمحاجر، ومن السياحة والفنادق إلى النقل والملاحة البحرية والطيران.. وباختصار لم يترك طلعت حرب فرعا من فروع الاقتصاد إلا غزاه، واقام له شركة تحمل اسم (مصر) العزيزة، وبأموال مصرية شابة وضعت في موضع الإختبار فكشفت عن جدارتها، وتولد لديها الإحساس بالثقة والاعتداد بالنفس والاعتزاز بالنسب المصرى، واضحت شركات بنك مصر مدارس لتفريخ الخبرات التي حملت عبء النهضة الوطنية، واستردت أرضا كانت سداحا مداحا للغرباء والإجانب.

فعل طلعت حرب كل هذه الافاعيل في ظل الوجود الانجليزي المتسلط على شئون مصر والمتحكم في إرادتها ، كانت مصر في ذلك الحين قد حطمت بالثورة اغلال التبعية ، ومضت تمزق اكفانها وتستروح نسمات الحرية ، ولم يكن الطريق سهلا ميسورا .. كانت الحركة الوطنية تشق طريقها في الصخر لاستكمال مسيرة الثورة ، وتكافح كفاح الصابرين من أجل تحرير الارادة الوطنية من نفوذ ممثل الاحتلال القابع في قصر الدوبارة ، واستبداد الطاغية القابع في قصر عبدين هذا وذاك تتقدم خطوة وتتعثر خطوات ..

وفي هذا الجو المبلد بالدسائس والمؤامرات استطاع طلعت حرب أن يقود سفينة بنك مصر في غفلة من عيون الاحتلال ، ولو شئت الدقة لقت انها كانت غفلة الذئب الذي يترك فريسته حتى تتعثر في شباكه وتسقط مستسلمة في بؤرة الفشل والاحباط .. في البداية كان الانجليز يظنون أن بنك مصر مشروع محكوم عليه بالفشل انسياقا وراء الوهم المستحكم بعدم قدرة المصريين على اقتحام دنيا المال والتجارة والصناعة ، ولكن الايام اثبتت لهم كذب مايزعمون ، ووقف البنك على قدميه كالمارد العملاق .. فلما ثارت غيوم الحرب العالمية الثانية ، واشتدت قبضة الانجليز على اقتصاد مصر ، حانت لحظة الانتقام من طلعت حرب ، وهدم البنك على رأس بانيه ، فاوعزت الحكومة البريطانية الى مستشارها المالي في مصر ليطلب من حكومة على ماهر أن تسحب من بنك مصر رصيد الحكومة المصرية ، وودائع صندوق توفير البريد .

فتعرض البنك لازمة خانقة في السيولة النقدية ، اراد طلعت حرب ان يعالجها بالطريق المصرفي السليم وهو اللجوء الى بنك الاصدار – وهو يومئذ البنك الاهلى – المصرى اسما والانجليزي فعلا – ليرهن عنده محفظة اوراقه المالية لقاء قرض يعيد للبنك استقراره ويوفر له السيولة المنشودة ، بعد ان تزاحم الناس لسحب ودائعهم بسبب نذر الحرب ، ولكن البنك الاهلى رفض الطلب بجة ان طلعت حرب افرط في تقديم قروض « معدومة » الى بعض عملاء البنك . وانكشفت المؤامرة التى افاض احمد السوادي في وصفها في الفصل البديع الذي كتبه عن طلعت حرب السوادي في وصفها في الفصل البديع الذي كتبه عن طلعت حرب الانجليزي برسالة إلى طلعت حرب فحواها انه من الممكن معالجة الإنجليزي برسالة إلى طلعت حرب فحواها انه من الممكن معالجة دهشتهم بالغة حينما وجدوا طلعت حرب وقد انبسطت اساريره وهو يقول : الحمد لله .. فليبق بنك مصر لمصر .. وليذهب الف

واجتمعت الحكومة المصرية ، وبدلا من ان تصر على بقاء طلعت حرب على راس البنك الوطنى ، استجابت للمطلب الإنجليزى واعدت مشروعاً تحل فيه الحكومة محل البنك الاهلى ، واجتمع البرلمان لبحث الاتهامات الدنيئة الى وجهت إلى طلعت حرب وتبين للمجلس ان الرجل لم يزل كما كان دائماً مشرق الصفحة وضاء الضمير ، وان كل ما قيل عنه مفتريات املاها الحقد ووافق البرلمان على مشروع على ماهر ، وذهب طلعت حرب وجاء حافظ عفيفى المعروف برعايته للمصالح الإنجليزية ، لينفذ وجاء حافظ عفيفى المعروف برعايته للمصالح الإنجليزية ، لينفذ الجزء الاخير من المؤامرة وهو ملاحقة رجال الاعمال المصريين ، الذين كانوا يتعاملون مع البنك ، وفرض عليهم تسديد القروض فى الذين كانوا يتعاملون مع البنك ، وفرض عليهم تسديد القروض فى المزاد

وقضى طلعت حرب ايامه الأخيرة في سكون بعيدا عن الصرح الذي شيده بإصراره وجلده وايمانه . ولم يندم إذ اوى إلى الظل بقوة القهر ، وبقى البناء شامخا يواصل عطاءه النبيل . وظل اسم طلعت حرب مقترنا باغلى اسم لم يزل مرفوعا على هامات المصانع .. اسم مصر .

## الوزارة الشعبية

تمكث وزارة سعد زغلول الأولى والأخيرة في الحكم سوى عشرة شهور و٢٤ يوما ، وبعدها بدأت لعبة الانقلابات الدستورية التي باتت طابع الحياة السياسية في العصر الملكي ، وكان من نتيجتها

pol .

ان قضى حزب الأغلبية البرلمانية معظم وقته فى المعارضة ، وتربعت احزاب الأقلية على دست الحكم ، وكان آخر الانقلابات : الانقلاب العسكرى فى يوليو ١٩٥٧ الذى أطاح بالدستور وبالبرلمان وبالحياة النيابية والحزبية معا

والمؤرخون يخلعون على وزارة سعد البتيمة صفة «الوزارة الشعبية» أو وزارة الشعب الأولى ، وهم على حق فى هذه التسمية ، لأنها كانت أول وزارة فى تاريخ مصر تتولى الحكم بارادة الشعب وليس بارادة السلطان ، ولقد حاول الملك أحمد فؤاد أن يتملص من هذه الحقيقة الجديدة المؤرقة له ، بأن يخدع نفسه ويخدع معه سعد زغلول ، ويفهمه فى خطاب تكليف الوزارة بأن اختياره لهذه المهمة الجليلة لم يكن إلا «لصدق ولائك وعظيم خبرتك وسداد رأيك فى تصريف الأمور» ولكن سعدا الجسور الواعى لم يبلع هذه العبارات المزوقة التى كانت ترد فى خطابات التكليف فى عصر الوزراء الأغوات .. وردها لملك مصر الاتوقراطى : إننى ما توليت الوزارة إلا بناء على ثقة الأمة ونوابها بشخصى الضعيف ، مما يوجب على والبلاد داخلة فى نظام نيابى احترام ارادة الأمة وارتكاز حكومتها على ثقة وكلائها

ومضى سعد القادم على اعناق الجماهير يضمن «بروجرام» وزارته مبادىء جديدة ثقيلة الوطء على مسامع احمد فؤاد: التمسك بالروح الدستورية في جميع المصالح ، وتعويد الكل احترام الدستور والخضوع لأحكامه

ومضى سعد المعجون من تراب مصروماء نيلها ، يطعم وزارته بوزراء من صميم الشعب ، ولدوا وعاشوا وليس على رؤوسهم ريشة سوى ريشة الجهاد الوطنى ، وزير المواصلات مصطفى النحاس ابن تاجر الإخشاب في سمنود ، ومحمد نجيب الغرابلي افندى المحامي في طنطا ، ومرقس حنا المحامي في أسيوط، واحمد ماهر أفندى وعلى الشمسى افندى .

ولك ان تتصور شعور افندينا المعظم سليل الارستقراطية التركية المتغطرسة وهو يتعامل مع وزراء لا يعرفون الاسموكن والردنجوت، وليس في بيوتهم عبيد ولا محظيات ولا جوار ... ورئيسهم نفسه فلاح ابن فلاح واخوته في إبيانة يحملون أسماء شلبي والشناوي وستهم وفرحانة!

● هل كنت تتصور أن تسكت أوكار الارستقراطية عن هذا التغير الاجتماعي الهائل الذي حدث باسم الديمقراطية .. وباسم الدستور .. وباسم الحياة النيابية ..!!

●● وهل يمكن لمن تربى فى احضان الاستبداد والطغيان والحكم المطلق أن يسكت عن هذا الفلاح وهو يدق باب قصرة قائلا : عفوا يا مولانا .. أن تصرفك هذا غير شرعى .. لأن الدستور لا يعطيك حق تعيين اعضاء مجلس الشيوخ المعينين .. والدستور لا يعطيك حق تعيين كبار موظفى القصر دون موافقة الحكومة .. ولا .. ولا ..

●● الله أكس..

سلطة الشعب تكبر وتنمو وتتسع لتصل إلى عقر عابدين .. وتسلب صاحبه حقوقا كانت له ولأجداده أشبه بالثوابت والمسلمات غير القابلة للنقاش ..!

- ●● ولكن .. هكذا قال الدستور .. وإذا تكلم الدستور .. فعلى الجميع أن يصمتوا ، فهل يصمت أحمد فؤاد الاتوقراطي بطبعه ، المستبد بالوراثة ، الذي لم يتعود سوى سماع عبارات السمع والطاعة من أفواه العبيد .. وهل نلومه إذا امتلات نفسه حقدا على هذا الدستور يوم ولد .. ويوم صدر .. ويوم أصبح حدا فاصلا بين سلطاته وسلطات الأمة ..!
- ●● وهل يسكت كبار ملاك الأراضى الذين وصفوا انفسهم باصحاب المصالح الحقيقية، وظنوا انهم الورثة الطبيعيون لطبقة الشركس المنقرضين، لقد أسقطهم الشعب في الانتخابات ولم يمنحهم ثقته، واسقط هيبتهم في مراكز نفوذهم التقليدي في الريف ..! فتعجبوا من امر هؤلاء الفلاحين الذين يعملون في الوسايا والتفاتيش والابعديات والشفالك .. ما إن اتيح لهم حق الانتخاب حتى تخلوا عن سادتهم وانتخبوا مرشحى الوفد ..! فكيف يمكن ـ بعد ذلك ـ ترويض هؤلاء الفلاحين وقد انحازوا إلى

معسكر سعد واصبح لهم وزراء ونواب وشيوخ ...! ومن المسئول عن هذا التغير الهائل سوى الدستور والبرلمان والحياة النيابية ..! وهل نلوم هؤلاء الجبابرة إذا امتلات نفوسهم حقدا على الدستور والبرلمان والوزارة الشعبية .. وسعد والوفد ..!! وكبار المثقفين القادمين من اكسفورد وكمبريدج والسربون، وقد امتلات رؤوسهم غرورا واستعلاء على الشعب، وظنوا أن الانتخابات سوف تحملهم من أبراجهم العلجية إلى المقاعد المخملية في البرلمان .. فما بال الشعب خذالهم .. ولقنهم درسا في السياسة .. وعلمهم أن التمثيل الشعبي يختلف عن درسا في السياسة .. وعلمهم أن التمثيل الشعبي يختلف عن التمثيل الثقافي ، وأن الزعامة الشعبية لها أربابها ورجالها الذين يحسون بنبض الجماهير .. فهل نلوم هؤلاء أيضا إذا هم نقموا على الدستور والبرلمان الذي أزدحم «بالجهلة» وخلا من العباقرة «الملهمين»..!!

وتكونت من كل هؤلاء الشراذم جبهة قوية متحدة .. تغرق بينهم المصالح المتباينة ، ويجمع بينهم الحقد على الدستور والنقمة على الوفد ، والتحامل على الحياة النيابية ، والتربص بالسلطة الشعبية .. والتآمر على وزارة الشعب الأولى .. واستجمعت هذه القوى الشرسة اسلحتها يساندها الاحتلال الانجليزى .. فضربت ضربتها .. وأطاحت بكل المكاسب التي حصل عليها الشعب .. وبدأ عصر التزوير العلني .. والتزييف الفاضح .. والتدخل السافر لتحطيم إرادة الشعب . وكان سعد يرى هذه المهازل ويتذكر حكومة الشعب فيقول متحسرا : عيبنا الاكبر في تلك الوزارة أننا أخذناها جدا .. وصدقنا أننا مستقلون ..!!

### مسزب المسرش



مصر في حياتها النيابية حياة اقصر البرلمانات عمراً في العالم، حيث لم يستغرق عمره سوى تسع ساعات صدر بعدها مرسوم حله قبل أن يتبدد في الفضاء العربض صدى خطاب العرش الآي الوزراء احمد زيور باشا امام سيده ومولاه احمد

الفضاء العربض صدى خطاب العربض الأى القاه رئيس الوزراء احمد زيور باشا امام سيده وهولاه احمد فؤاد .. لقد فعلها الملك تاديبا وتهذيبا وانتقاما من الشعب الذى افسد الخطط الملكية التي عكف فؤاد على تدبيرها في الظلام . وكانت تهدف إلى هدم الوفد وإقصاء سعد زغلول عن زعامة الشعب ، وسلب الحقوق الشعبية التي تضمنها الدستور ، وإخماد صوت الشعب الذى هتف تحت شرفة قصر عابدين : سعد أو الثورة ! لمجرد أن الملك تجرأ على تعيين حسن نشات وكيلا للديوان الملكي دون إذن من الحكومة ..!

وكانت استقالة وزارة سعد زغلول فرصة ذهبية لتدبير هذه المؤامرة واسعة النطاق لضرب الحياة النيابية في الصميم، ونسف مبدا السيادة الشعبية والعودة إلى حكم الصفوة المفروضة على الشبعب دون سند أو مساندة من الشبعب ، وشياركت في هذه المؤامرة كل القوى التي أضيرت في الانتخابات ، فالأحرار الدستوريون الذين صاغوا الدستور وطبخوه على نار هادئة انقلبوا عليه وابدوا استعدادهم لمرمطته انتقاما من الشعب الذي خذلهم في الانتخابات ، وتناسوا خصومتهم التقليدية مع الملك فؤاد مادامت المصالحة سوف تدفع بهم إلى كراسي الحكم ولو عنوة .. أو على جثة الدستور الذي وصفوه بأنه «فضفاض» . ومع ذلك ، فإن الملك فؤاد ـ السياسي المحنك ـ لم يسلم ذقنه لخصوم الأمس ، وراى أن يعطيهم قضمة صغيرة من الكعكة ، أما الهبرة الكبرى فتكون من نصيب حزب جديد يقوم بتاليفه اذناب القصر ومن يلوذ بهم من الوصوليين وطلاب المنافع واصحاب الحاجات ، عسى أن ينجح هذا الحزب الملكي في سحب البساط من تحت اقدام الوفد ويقتنص منه الأغلبية الشعيبة في الانتخابات . وفى يوم ١٠ يناير ١٩٢٥ وفى حفل مخملى باذخ اقيم فى فندق سميراميس اعلن عن ميلاد (حزب الاتحاد) وشهد الاحتفال نجوم الارستقراطية المصرية ، قديمها وحديثها ، تحيط بهم شرذمة من محترفى السياسة ، وتتبعهم زمرة من كبار الضباط القدامى ، وتلحق بهم عصبة من الانتهازيين الباحثين عن اللقمة الدسمة فوق أى مائدة .. وبعض الخارجين على الوفد .

●● هكذا ولد حزب الملك ..

وانفض الحفل .. فانفض الحزب .. ولم يسمع له صوت فى الرجاء مصر الصابرة الصامدة التى كانت ترقب ما يدبر لها وهى تكظم غيظها وتتحين لحظة الانتقام كى تلقن هؤلاء الاوغاد درسافى احترام ارادة الشعب .

وكان تشكيل حزب الملك انتهاكا صريحا لاحكام الدستور، وخرقا للتقاليد النيابية التي تجعل الملك فوق الاحزاب، وتناى به عن المعارك الانتخابية حتى لا يكون فشله فيها استفتاء شعبيا يحسب عليه، وعلى هذه النقطة يعلق الرافعي المؤرخ قائلا: لم يكن تاليف حزب «الاتحاد» على قاعدة انه حزب الولاء للعرش من الحكمة السياسية، ولا من الاخلاص للبلاد والعرش في شيء، فالعرش يجب أن يكون بعيدا عن الاحزاب، وأن يظل للاحزاب كلها، لا أن يكون له حزب خاص لان هذا معناه التشكك في ولاء الاحزاب الأخرى للعرش، ومعناه أيضا أن الدعاية لهذا الحزب إذا لم تنجح – وهي لم تنجح – ولم تنضم له اغلبية الامة، كان ذلك دليلا على أن اغلبية الامة مشكوك في ولائها للعرش مما يعد نلك دليلا على أن اغلبية الامة مشكوك في ولائها للعرش ما يعد

ويعلل الرافعى دوافع انشاء هذا الحزب في تصور اصحابه بان الشعب يجب ان يسيره الحاكم كما يشاء ويهوى ، وان تكون السراى هي مرجع الحكم ومصدره ، اما الشعب ــ في تصورهم ــ فلا يصبح ان تترك له إرادة في ولاية الحكم او توجيهه ، بل يجب ان يحكم بواسطة حكومة تفرض عليه فرضا ، دون ان يكون له راى في قيام الوزارات او سقوطها ، وبعبارة اخرى ، لا محل لما يسمونه الدستور ، وإذا كان لابد من نظام دستورى فليكن نظاما صورد؛ ، او كان لابد من احزاب فليكن اهمها وسيدها الحزب الذي

تنشئه السراى أو يخضع لارادتها وتحركه كيف تشاء ، وهذا الضرب من الحكم هو من أنواع الحكم المطلق ، وأساسه إهدار حقوق الشعب ، والرجوع به إلى نطاق الذل والعبودية ، وهو نظام يمتنع معه كل تقدم سياسى او أخلاقى في البلاد .

هذا هو حزب القصر الذى ولد فى الظلام ليكون اداة القصر إلى الحكم .. ومعه بدات الأحزاب السياسية تستنفر انصارها وتحشد اتباعها استعدادا لليوم المنتظر .. اليوم الذى تجرى فيه الانتخابات .. وفى ذلك النوم قال الشعب كلمته الفاصلة .. وفى ذلك النوم قال الشعب كلمته على رؤوس اعدائه .

# وفدية .. سعدية .. زغلولية

حل مجلس النواب في ٢٣ مارس ١٩٢٥ ، وهو لا يزال في المهد ، أشبه بمهزلة تثير الدهشة والسخط والاشمئزاز ، وكان هذا التصرف الشاذ هو بداية الطريق الموعر الذي اختطه الملك فؤاد

المستبد الطاغية ، وتوغل فيه ابنه فاروق المستهتر الذى بلغ العبث بالدستور ، والاستهانة بالارادة الشعبية في عهده مبلغا عظيما .. وانتهى كل ذلك بتصدع النظام النيابي .. وزعزعة إيمان الأمة بجدوى النصوص الصريحة القائلة بأن الأمة مصدر السلطات .. وانهيار النظام الملكي كله .

كان

وعندما تبحث عن مبرر معقول لحل مجلس النواب ، الذى انتخبه الشعب ، بعد تسع ساعات من انعقاده ـ فلن تجد سوى مبرر واحد هو الحرص على استبعاد سعد زغلول الذى الت إليه مقاليد الزعامة الشعبية ، وبات ـ ومعه الوفد ـ الناطق الرسمى الوحيد باسم شعب مصر ، فى وقت ظن فيه الظانون انهم احق واجدر بهذه الوكالة اعتمادا على ثراء عريض ، أو مجد موروث ، أو علم مكتسب.

قبل موعد الانتخابات بشهرين جاءوا باسماعيل صدقى ليدير المعركة على هوى الملك، ويضع السدود والمتاريس امام عودة الوفد إلى البرلمان، وتقبل صدقى التكليف ممتنا، فسوف تتاح الفرصة له للانتقام من سعد الذى طرده من الوفد فانتقل إلى المعسكر الآخر، ومضى فى طريقه غير عابىء بقانون أو دستور. وضع خطة لتغيير معالم الأرض الانتخابية حتى يتوه فيها أصحابها، وسلك فى ذلك مسالك أصبحت فيما بعد تقاليد راسخة فى عمليات التزييف والتزوير والتأثير على جهاز الادارة، فقد عمل على تعديل الدوائر الانتخابية بحيث تخدم مصالح المرشحين غير الوفديين، ثم تراجع عن نظام الانتخاب المباشر وعاد إلى نظام الانتخاب المباشر عنه الذى الغته حكومة سعد زغلول (ومعناه أن كل الانتخاب المباشرين) والقى بكل ثقله على جهاز الادارة من مامير وعمد ومشايخ مستخدما كل

محرم من وعد او وعيد .. وإغراء او تهديد .. حتى اثمرت هذه الخطة وظهرت البشائر بتخلى الشعب عن مرشحى الوفد ، لدرجة أن سعد زغلول نفسه لم ينجح في الانتخابات الثلاثينية (يعنى لم يجد ثلاثين شخصا يجمعون على انتخابه في انتخابات الدرجة الأولى) ..!!

وعندما فرغ اسماعيل صدقى من إعداد المسرح ، وظن ان كل الترتيبات قد تمت على ما يروم ، مضى إلى مولاه الملك قائلا : تمام افندم .. كل شيء عال .. وتحدد يوم ١٩ مارس ١٩٢٥ لاجراء الانتخابات وتقدمت إليها كل الأحزاب : الوفد والوطنى والاحرار الدستوريون .. ومعهم بالطبع حزب القصر (الاتحاد) الذى اطلق عليه سعد زغلول (حزب القش) .

ويبدو أن الهوية الحزبية للمرشحين لم تكن واضحة للسلطات ، وان كانت واضحة للناخبين الذين اللحوا في إخفاء مشاعرهم عن مرشحيهم الحقيقيين ، انتظارا للحظة التي يقفون فيها أمام صناديق التصويت .. وعندها بكشفون عن انتمائهم الصحيح . ولعل هذه العملية الانتخابية التي تمت في يوم ١٢ مارس ١٩٢٥ كانت من اشد الأحداث غموضاً .. وإثارة ، بل كانت « اغمض » انتخابات عرفتها مصر كما وصفها بحق الدكتور يونان لبيب رزق ، فلم تظهر نتيجتها إلا بعد عشرة ايام من اجرائها ، وقضى القصر والحكومة ودار المندوب السامي طوال هذه الفترة وهم حيارى : كم حصل الوفد ..؟ وكم حصل الأخرون ؟ وتسرعت الحكومة في صبيحة يوم اجتماع المجلس الجديد واعلنت ان الأحزاب غير الوفدية حصلت على اغلبية تسمح باستمرار الحكومة ، وبالفعل اصدر الملك فؤاد مرسوما باستمرار حكومة زيور، والقى زيور خطاب العرش امام الملك، وبعد انصراف الملك اجريت مراسم انتخابات رئيس مجلس النواب والوكيلين، وهنا حدثت المفاجأة التي كأن لها وقع الصاعقة: حصل سعد زغلول على ١٢٣ صوتا مقابل ٨٥ صوتا حصل عليها عبدالخالق ثروت مرشح الأحرار الدستوريين، وفاز بمنصب الوكيلين، النائبان الوفديان : على الشمسى وويصا واصف ..!! وتبين ان المجلس يضم اغلبية وفدية سعدية زغلولية ..!!

واكتشف الملك أنه أمام مجلس نواب وفدى ، وأن كل الحيل

التى ابتدعها لم تقلح فى إبعاد الوقد عن الشعب ، وان ذكاء شعب مصر اكثر فاعلية من خبث صدقى ، واحس خصوم الوقد بأن الأرض تميد تحت اقدامهم ، وأن ما حسبوه تحطيما لقوة الوقد ، انقلب فأضحى إثباتا لهذه القوة ، ويصف الدكتور هيكل هذه اللحظة التاريخية بقوله : لقد وجم أنصار الحكومة وجعلوا يضربون أخماسهم فى أسداسهم ويتساءلون : ما عسى أن يتمخض عنه الموقف بعد ..؟؟

ولم يضيع زيور باشا وقته في التفكير .. وإنما عكف سحابة النهار .. وهي المسافة الممتدة بين انتخابات الصباح واجتماع المجلس في المساء ـ على إعداد مرسوم حل المجلس ، وذهب به إلى الملك فؤاد فوقعه على الفور ، وعاد زيور إلى النواب المجتمعين ، وتلا عليهم مرسوم حل المجلس وكانه يقول لهم : نحن لا نريد الوقد ولا نريد سعدا .. ولا نريد الدستور .. ولا نريد البرلمان .. ولا نعترف بشيء اسمه إرادة الشعب .

## لطمسة ملوكيسة

كان

أحمد فؤاد سادس أبناء الخديو اسماعيل الثمانية ، وعندما طرد أبوه من مصر في عام ١٨٧٩ ، كان هو لا يزال صبيا تخطى العاشرة فكتب عليه أن يقضى صباه وصدر شبابه منفيا في العواصم

الأوروبية فعمل ضابطا في الجيش الإيطالي ولقى العطف من كبار القادة الذين عاملوه على أنه (عزيز قوم ذل). وارتبط فؤاد بالحياة الايطالية شكلا وروحا، وظلت المؤثرات الإيطالية واضحة في حياته حتى بعد أن صار ملكا، فكان للايطاليين وجود كبير في القصر وفي المشروعات الكبرى، وورث فاروق عن أبيه حب الطليان، فكان منهم معظم العاملين في القصر: الحلاق والطباخ والكهربائي والجنايني. حتى منسق السهرات الخاصة انطون بوللي.

واستنكف السلطان العثمانى أن يعمل أحد رعاياه ضابطا فى الجيش الايطالى فاستدعى الأمير أحمد فؤاد إلى الآستانة والحقه بمعيته ثم أوفده ملحقا عسكريا فى فيينا ، إلى أن مات أخوه الخديو توفيق سنة ١٨٩٧ وخلفه ابنه عباس حلمى الثانى فاستدعى عمه أحمد فؤاد من المنفى وعينه رئيسا للحرس الخديوى ، وعاد فؤاد إلى مصر ليبدأ مرحلة الصعلكة والفساد فى حياته التي قاربت السبعين . وكان المعروف عنه في هذه الفترة المبكرة – أنه زير نساء ، وزبون دائم على الحانات وعلب الليل وصالات القمار .. يشرب ولا يدفع .. ويخسر ثم يستدين .. ولا يتحرج من أن يمد يده إلى الجرسونات طالبا قروضا غير مردودة يتحرج من أن يمد يده إلى الجرسونات طالبا قروضا غير مردودة أو كذبا – بأن الأمير فؤاد مدين لآبائهم بخمسة جنيهات أخذها على مائدة القمار ..

وتزوج فؤاد إحدى أميرات الأسرة العلوية، وهي الأميرة

شويكار فانجب منها فتاة وحيدة هي الأميرة فوقية ، وكان فؤاد دائم الإلحاح على زوجته الثرية لتمده بالدعم اللازم للمجون، فكانت تأبى حينا، وتذعن احيانا، وذات يوم رفضت الأميرة شويكار تلبية طلباته فاستشاط غضبا .. ورفع يده وهوى بها على وجه زوجته في لطمة دوى صداها في أنحاء البلاد حتى بلغ مسامع أخيها الأمير سيف الدين ، وكان شابا عصبيا حاد المزاج لا يحسن التفاهم باللسان، فما كان منه إلا أن حشا مسدسه بالرصاص وانطلق كالثور الهائج بين البارات والكباريهات بحثا عن زوج أخته ليغسل العار الذي لحقه من اللطمة الملوكية ، حتى عثر عليه في النادي الخديوي ـ نادي محمد على فيما بعد ـ ودارت بين الأميرين مشادة ساخنة ـ باللغة التركية، طبعا انتهت بأن أخرج الأمير سيف الدين الطبنجة واطلق منها رصاصة استقرت في حنجرة الأمير فؤاد .. وفشل الاطباء في استخراجها فبقيت حيث هي ، وبقيت مؤثراتها على حباله الصوتية .. فكانت تصدر عنه أصوات أشبه بالنباح مما يسبب الارتباك لسامعيه .. وقع هذا الحادث يوم ٧ مايو ١٨٩٨ ، وبعدها قدم الأمس المعتدى إلى المحاكمة ، فحكم عليه بالسجن سبع سنوات ثم خفف إلى خمس .. واستكبر بعض الأمراء الأقوياء أن يعيش احدهم في السجن بين اللصوص والنشالين وقطاع الطرق، فتدخلوا لدى حاكم مصر الفعلى ـ اللورد كرومر ـ واستعانوا بتقرير طبى كتبه احد اطباء الأمراض العصبية ، وافتى فيه بأن الأمير لا يتمتع بكامل قواه العقلية ، واقتنع كرومر بهذه الفتوى .. واستطاع أن يقنع بها حاكم مصر الشرعي ـ الخديو عباس حلمي ـ فاصدر مرسوما بالإفراج عن سيف الدين على أن يقضى بقية حياته تحت العلاج في إحدى المصحات النفسية بانجلترا .. ومرت السنون والشاب سجين المصحة العقلية حتى ودع الشباب والكهولة واشرف على الشيخوخة دون أن يتمتع بالضياع الواسعة والثروة الطائلة والنعيم الرغد الذي خلفه في مصر.

وتطورت الأمور في مصر على المستويين العام والخاص، فطلق الأمير احمد فؤاد زوجته شويكار انتقاما من اخيها المتهور، ثم اصبح سلطانا على مصر بعد وفاة اخيه حسين كامل واعتذر ابنه كمال الدين عن ولاية العرش .. وجلس فؤاد على الأربكة السلطانية فواتته الفرصة لتعويض ايام الضنك والصعلكة التي قضاها في البارات والحانات متسولا ومقترضا .. وفكر في الزواج الثاني فوقع بصره على الفتاة الجميلة ـ نازلي ـ كريمة عبدالرحيم باشا صبرى مدير المنوفية السابق، وحفيدة الكولونيل سنف (سليمان باشا الفرنساوي) ، وكانت الفتاة على علاقة عاطفية بشاب يمت إليها بصلة القربى ويعتزمان الزواج عندما شاءت إرادة عظمة السلطان أن ينفرد هو بالفتاة دون خطيبها ، واتخذت اجراءات الزفاف بسرعة بالغة . وفي ليلة الزفاف هربت نازلي من قصر أبيها ولجأت إلى بيت خطيبها ، وأخذ العاشقان يتنقلان من بيت إلى بيت هربا من جحافل السلطان التي جدت في البحث عنهما . وأخيرا استسلم الشاب وأعاد خطيبته ليلا إلى بيت أبيها لتزف في اليوم التالي \_ عنوة واقتدارا \_ إلى عظمة السلطان احمد فؤاد . وشاعت انباء الحادثة في ارجاء مصر ، وسجلها بيرم التونسى في قصيدة مشهورة تدخل تحت باب الادب الفاضح أو الجارح - أو الهابط .. ودفع بيرم ثمن تطاوله نفيا وتشريدا .

### نزاهسة الندساس

وَتَعَ

اختيار شوكت بك، وكيل الأمير نوجوان، على المحامين الثلاثة: مصطفى النحاس، ويصا واصف، جعفر فخرى، لرفع الدعوى لإلغاء الحَجُر المفروض على الأمير أحمد سيف الدين

وتقرير نفقة سنوية له تتناسب مع ثروته الهائلة ومكانته العالية ، وحرر الوكيل مع المحامين الثلاثة عقدا بالاتعاب وطريقة دفعها ، وبدأ المحامون في ٢ فبراير ١٩٢٧ الاجراءات القضائية ، وسارت الدعوى سيرها الطبيعي أمام المحاكم .

ولكن القضية لم تكن كغيرها من ألاف القضايا التي تنظرها المحاكم، فبطل القضية هو الرجل الذي حاول قتل الأمير احمد فؤاد واطلق عليه رصاصة استقرت في حلقه، وسببت له عاهة مستديمة جعلته عاجزا عن توضيح مخارج الالفاظ فيصدر عنه فحيح اشبه بالنباح.

لقد اصبح فؤاد ملكا على مصر، وراسا لعائلة محمد على ، فانىء له ان يصغح عن الرجل الذى حاول قتله وتسبب له فى كل هذه الأوجاع ، وهل كان له ان يتغافل عن هؤلاء المحامين ويغفر لهم جراتهم عندما قبلوا الوكالة عن الرجل الذى حاول قتل الملك قبل ثلاثين عاما .. لم يكن فؤاد بالرجل الديمقراطى الذى يقدر معنى الواجب الانسانى الذى يفرض على المحامى الوقوف إلى جانب موكله ليستخلص له حقه الضائع .. بل كان يرى فى القيام بهذا الواجب مساسا بذاته المصون .. ومن ثم بَيْتُ النية على الانتقام .

### 機能開

واخذت الأحداث السياسية الكبرى تختلط بالأمور الشخصية التافهة حتى ليصعب على الناقد الفصل بينهما، ففى ذلك الوقت كان الائتلاف قائما بين الحزبين الكبيرين: الوفد صاحب الأغلبية الاستقراطية، الشعبية، والأحرار الدستوريين صاحب الأغلبية الارستقراطية، كان الائتلاف وحسن التفاهم صيغة فرضتها الضرورة بعد الانتخابات العامة التى اجريت فى ٢٥ مايو ١٩٢٦ وفاز فيها الوفد ــ للمرة الثالثة ـ باغلبية ساحقة، ولكن بات مفهوما أن

الوفد لن يسمح له لتولى سلطاته الدستورية كما تقضى التقاليد النيابية بتسليم مقاليد الحكم إلى صاحب الاغلبية ..

فعندما ظهرت نتائج الانتخابات تحركت بارجتان بريطانيتان نحو ميناء الاسكندرية إشارة إلى إصرار بريطانيا على منع سعد زغلول من العودة إلى كرسى الوزارة حتى لو كان شعب مصر يريد ذلك، وتقبل الملك فؤاد إشارة الاسطول البريطاني سعيدا مسرورا .. فقد كان ابغض ما يتصوره عودة سعد \_ أو عودة الشعب ـ إلى المشاركة في شئون الحكم. وللخروج من هذه الورطة ، ولكى لا تتكرر مهرلة حل مجلس النواب مرة ثالثة ، تم الاتفاق على أن يتولى عدلى يكن رئاسة الوزارة ، ويتولى سعد رغلول رئاسة مجلس النواب . وبعد اقل من عام استقال عدلى وخلفه عبدالخالق ثروت . وفي عهد وزارته انتقل سعد زغلول إلى جوار ربه ، وتصور الأحرار الدستوريون أن موت سعد قد أزال من طريقهم خصما عنيدا، وتوقعوا انفضاض الجماهير من حول الوفد بعد غياب زعيمه الأكبر، ولكن الشبعب التف حول مصطفى النحاس بنفس القوة التي التف بها حول سعد ، وبويع النحاس خليفة وزعيما ثم انتخب بالاجماع رئيسا لمجلس النواب فاجتمعت له زعامة الامة ورئاسة المجلس النيابي، ثم دخل ثروت في مفاوضات يائسة مع الحكومة البريطانية لحل المسائل المعلقة بتصريح ٢٨ فبراير ، فلما فشلت المفاوضات استقال ثروت فعهد الملك إلى النحاس بتشكيل أولى وزاراته في ١٦ مارس ١٩٢٨، فلما جلس النحاس على كرسى الوزارة رأى أن التقاليد القضائية تفرض عليه التنحى عن نظر القضايا التي كان موكلا فيها ومن بينها قضية سيف الدين ، وكتب النحاس خطابا إلى شوكت بك وكيل الأميرة نوجوان يخطره فيه بتنحيه عن الوكالة ، أما ويصا واصف الذى خلف النحاس في رئاسة مجلس النواب فقد عهد بمهمته في القضية إلى المحامي محمود بك بسيوني.

ووجد الأحرار الدستوريون أن سياسة الائتلاف مع الوفد لم تحقق لهم أغراضهم فبدأوا يعملون بإيعاز من القصر والانجليز على فض الائتلاف ، والانسحاب من وزارة النحاس واحدا بعد الأخر .. وحانت الفرصة للملك فؤاد للانتقام من مصطفى النحاس عن طريق تلويث سمعته وتعريض نزاهته المعروفة للشكوك ..

وبدات المؤامرة الدنيئة بسرقة عقد الاتفاق المبرم بين المحامين الثلاثة والوكيل .. ومحاولة إثارة الأقاويل حول فداحة الاتعاب التى تضمنها العقد .. واخذت المؤامرة طريقها إلى العلنية على وجه الصحف المعادية للوفد ، وفي شكل حملة تجريح لم يسبق لها مثيل ضد النحاس وهو لايزال على رأس الوزارة . ففي يوم ٢٤ يونية ٨٢٨ خرجت صحيفة «السياسة» تحمل العناوين الآتية : «مصطفى النحاس وويصا واصف وجعفر فخرى ينتهزون فرصة ضعف الأمير سيف الدين والأميرة أمه ويسعون كما يسعى احط الإنذال لابتزاز أموال هذه الاسرة أبتزازا ..» وقالت «الأخبار» لصاحبها أمنن الرافعي .. «ألا إنه شرف النعال ، وإنها لكرامة لصاحبها أمنن الرافعي .. «ألا إنه شرف النعال ، وإنها لكرامة

الأوحال ، وإنها لأمانة المحتال ، وإنها لصيانة دستور الدجال .. الا تخشى أن يتلطف معك صاحب الجلالة ويسالك أين استقالتك ؟

## اليسد المديديسة



إقالة أول وزارة للزعيم مصطفى النحاس فى ٢٥ يونية ١٩٢٨ ، عن مؤامرة محبوكة شارك فى تدبيرها أصحاب القصرين : عابدين والدوبارة ، بالاضافة إلى حـزب الأحرار الـدستوريين السذى كان

مؤتلفا مع الوقد في وزارة النحاس.

لم يكن هدف المؤامرة - فقط الاطاحة بوزارة النحاس، وتلويث سمعة الرجل الثائر الذي عمل قاضيا ومحاميا ووزيرا فكانت نزاهته ابرز صفاته ، وإنما كان الهدف اعمق ، وهو الانقلاب على الدستور ، وتصفية البرلمان ، ووضع البلاد تحت مظلة حكومة استبدادية ليس لها سند سوى تاييد القصر والانجليز ، فاطلقت على نفسها اسم «اليد الحديدية» دلالة على انتهاجها العنف والقمع وكبت الحريات وتكسير فوانيس الديمقراطية .

تلك كانت وزارة محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين الذى كان وزيرا فى وزارة النحاس ثم استقال بايعاز من الملك حتى يترنج الائتلاف، ويوجد مبرر أمام الملك لاقالة الوزارة بحجة تصدع الائتلاف. وتلاقت إرادة المتامرين الثلاثة: الاحرار والانجليز والملك على تصفية الائتلاف. بعد أن فشل كل طرف فى استثماره لمصلحته الخاصة.

اما الأحرار الدستوريون فقد ارادوا من الائتلاف ان يهيىء لهم فرصة الاستيلاء على تراش الوفد بعد رحيل زعيمه الاكبر سعد زغلول . وكان ظنهم ان شخصية مصطفى النحاس لن تسد الفراغ الهائل الذى تركه سعد . ولكن النحاس خيب فالهم .. وكشف عن شخصية عنيدة صلبة يصعب اكلها ، ومن ثم تبخرت آمال الاحرار في تعويض ضعفهم الشعبى عن طريق شعبية الوفد ، فاتجهوا إلى فض الشركة حتى ينفردوا بالحكم ولو على جثة الدستور الذى

ينتسبون إليه اسما وتاريخا .. ولكنه انقضوا عليه طمعا في السلطة

أما الانجليز فقد وقعوا في نفس الشرك الذي وقع فيه الاحرار بالنسبة لشخصية النحاس، وظنوا انه سيكون اقل صلابة من سعد، واكثر استعدادا منه لقبول العروض البريطانية لعقد معاهدة تحدد علاقة مصر بانجلترا، ولكن النحاس لم يكن اقل صلابة من سعد. ولم يكن لديه ادني استعداد للتهاون في حقوق مصر القومية، وتعمد لويد جورج – المندوب السامي – ان يقدم للنحاس نفس العروض التي سبق أن رفضها النحاس عندما عرضها عليه عبدالخالق ثروت في الوزارة السابقة. وكان معنى ذلك الاطاحة بحكومة النحاس الائتلافية، وتشكيل وزارة اقلية تكون اكثر ليونة.

واما الملك فقد قبل صيغة الائتلاف بين الوفد والاحرار لأن سعد زغلول ارتضاهاً.. اما وقد مضى سعد إلى جوار ربه ـ فلا محل لبقاء الائتلاف ، ولا معنى لبقاء النحاس شوكة فى حلق الملك مثل الرصاصة التى اطلقها عليه سيف الدين ـ ومن ثم تولدت الرغبة فى العدول عن الحكم النيابى والعودة إلى الحكم المطلق عن طريق وزارة (اليد الحديدية) التى استفتحت عهدها بتعطيل البرلمان لمدة شهر ، قامت خلاله بحملة دعائية غوغائية ضد البرلمان لمدة شهر ، قامت خلاله بحملة دعائية غوغائية ضد الستور والحياة النيابية ، وتسميم المناخ الديمقراطى ، والزعم بأن الشعب المصرى لا يصلح للحياة البرلمانية ولا يستحق الدستور ، وأن الأغلبية تمارس الاستبداد ، من هنا ظهر تعبير (طغيان الأغلبية) الذى ورد كثيرا على لسان الدكتور هيكل باشا .. (طغيان الأغلبية) الذى ورد كثيرا على لسان الدكتور هيكل باشا .. وقبل نهاية الشهر استصدرت الوزارة أمرا ملكيا بحل مجلسى وقبل نهاية الشهر استصدرت الوزارة أمرا ملكيا بحل مجلسى المعمل فى هدوء!!

وهكذا تمت وقائع الانقلاب الدستورى الثالث خلال خمس سنوات هي عمر الحياة الدستورية المصرية ، وتم حل البرلمان للمرة الثالثة ولم يتجاوز عمره سنتين وبضعة ايام ، وبدات مرحلة جديدة من مراحل الحكم الاستبدادي بقيادة الملك احمد فؤاد ، وبرعاية المندوب السامي البريطاني ، اما اداة الانقلاب فكانت الأحرار الدستوريين .. وبدا محمد محمود سياسة القمع

والارهاب بتعطيل الصحف اليومية ومنع الاجتماعات السياسية، وفتحت السجون ابوابها لتستقبل احرار الساسة والكتاب والصحفيين ، واستدار الملك لينتقم من مصطفى النحاس ورفيقيه ويصا واصف وجعفر فخرى ، لقبولهم الوكالة عن الأمير سيف الدين . واستحكمت حلقات الانتقام بتقديمهم إلى النيابة ومنها إلى المحاكمة التاديبية في ظل حملة غوغائية شرسة لتلطيخ سمّعة مصطفى النحاس، ووقف مكرم عبيد المحامى مدافعا عن رفيق جهاده مصطفى النحاس .. موجها الكلام إلى القضاة : « عندما بدا للنيابة ، أو أبدى لها ، أن ترفع هذه الدعوى التاديبية وجاءنا نبؤها ، كنت مع صاحب الدولة الرئيس الجليل مصطفى النحاس باشا واتيح لى أن أتبين أثر ذلك النبا السيء في نفسه قبل ان اتبينه في نفسي ، فرايته يضحك من خصومه ويهزا باساليبهم ، ولولا بريق في عينيه وهزة في صوته دلت على كمين جرحه ، وثورة في نفسه ، لظننت أن شعوره كان مقصورا على عدم المبالاة والازدراء ، ولكن مصطفى النحاس الذي عُبِئت جميع القوات لمحاريته ، وشُبحذ كل سلاح ونُبشت كل قاذورة إما للنيل من شجاعته او من كرامته ، هذا الرجل ما كان خصومه ليعباوا بمقاتلته إذا لم يكن مقاتلا ، أو يجمعوا جموعهم لمناضلته إذا لم يعرفوا فيه مناضلا ، ولذلك لم يدهشني ان رايته يستبشر بتلك المعركة النهائية الحاسمة بين حقه وباطلهم ، وأن يعد لها العدة ، لا من صحيفة الاتهام ، بل من صحيفة نفسه الطاهرة» .

### حسادث سرقه ا

فَوْرَ

تعيين النحاس باشا رئيسالدجلس الوزراء في ١٦ مارس ١٩٢٨ ، بادر إلى التنازل عن الوكالة في قضية الأمير سيف الدين ، وبعث إلى شوكت بك وكيل الأمسرة نوجوان أم سيف الدين إخطارا

بتنحيه عن نظر القضية .. لقد فعل النحاس ما يمليه عليه ضميره ، وما تفرضه مقتضيات الامانة والشرف ، فلم يكن مقبولا ولا معقولا أن يستمر ـ وهو رئيس الوزراء ـ في ممارسة مهنة المحاماة ، وتصور الرجل الطيب أن الأمر انتهى عند هذا الحد ، ونسى أن الخير قد ينام مطمئنا ، ولكن عيون الشر لا تنام ، وأن أبناء إبليس يتحركون في الظلام يدبرون له المكائد والدسائس ، ويبحثون عن كل نقيصة لتلويث سمعة رجل كان كل رأسماله الشرف والنزاهة .. ولم يتورعوا في سبيل تحقيق ماربهم عن ارتكاب جرائم تماثل تلك التي نراها في القصص السينمائية .

### 医鼠鼠

قبل اسبوع من تعيين النحاس باشا ، وقع بالاسكندرية حادث سرقة تافه في مظهره ، خطير في مغزاه وأبعاده ، كان جعفر بك فخرى المحامى وشريك النحاس وويصا واصف في الوكالة عن سيف الدين يقضى مع أسرته إجازة بالقاهرة، وترك بيته في حراسة الخدم بعد أن أحكم إغلاق النوافذ ، ولكن في صبيحة ٨ مارس ١٩٢٨ لاحظ بعض الخدم أن إحدى النوافذ مفتوحة على مصراعيها فأبلغوا مكتب جعفر بك ، فخف إليهم بعض المحامين العاملين بالمكتب ودخلوا إلى المنزل عبر النافذة المفتوحة فاكتشبفوا انها مكسورة من الداخل ، ثم تفقدوا اثاث البيت فوجدوه سليما من كل عبث فاطمأنوا وأقفلوا النافذة وأخطروا جعفر بك تليفونيا بالأمر ، فاطمأن لما علم بأن شيئا من التحف الثمينة لم يُسرق ، فلما عاد إلى بيته بعد بضعة أيام تبين له بعد البحث الدقيق في غرفة المكتب أن سرقة قد وقعت بالفعل ، وأن السرقة قد اقتصرت على مستندات خاصة تتعلق بقضية سيف الدين اهمها عقد الاتفاق المبرم بين المحامين الثلاثة وشوكت بك وكيل الأميرة ، واتهم جعفر بك طباخ البيت بالسرقة فقبض عليه وسيق

إلى النيابة للتحقيق ، وقد صحب معه احد المحامين العاملين في دائرة الأمير سيف الدين ، مما يقطع بأن الدائرة كانت على علاقة بحادث السرقة وإن لم يكن الطباخ هو السارق الفعلى ، فقد تبين بعد ذلك أن اللص هو كاتب في مكتب جعفر بك ، خان سيده لحساب المتامرين الكبار .

وانتهى الفصل الأول من هذه الكوميديا السوداء ، بالافراج عن الطباخ لعدم كفاية الأدلة ، وبقيت المستندات المسروقة مخفية فى انتظار الوقت المناسب لنشرها فى شكل فضيحة تحطمن كرامة المحامين الثلاثة على اساس انهم اتفقوا مع الوكيل على اتعاب باهظة مقابل العمل على رفع الحجر عن الامير امام مجلس البلاط ، وانهم استغلوا نفوذهم السياسي للتأثير على الوكيل .

وجاء الوقت المناسب لتفجير القضية عندما فقد الانجليز الامل في تطويع إرادة مصطفى النحاس، وحمله على قبول عروضهم لعقد اتفاق ينظم العلاقة بين مصر وانجلترا . واضاء الانجليز النور الأخضر للملك فؤاد للتخلص من النحاس ـ زعيم الاغلبية الشعبية ..!! ـ فاوعز بدوره إلى الوزراء التابعين لحزب الاحرار الدستوريين كى يستقيلوا فيتصدع الائتلاف الوزارى ويقال النحاس .

وقبل الاقالة بيومين ، فوجىء الناس بالمستندات المسروقة منشورة فى الصحف الموالية للقصر وفى جريدة الاهرام وسط سيل من الشتائم والقانورات الموجهة إلى شخص مصطفى النحاس واتهامه بالنصب والاحتيال والرشوة واستغلال النفوذ ، وإن كان الهدف الحقيقى منها هدم الدستور وتحقير الحياة البرلمانية وإقناع الرأى العام بعدم جدوى النظام النيابى ، والربط المتعمد بين قضية الوثائق المسروقة وقضية الديمقراطية في مصر . فتحت عنوان «مساكين» قالت صحيفة «السياسة» لسان في مصر . فتحت عنوان «مساكين» قالت المديفة والمياسية بالوطن وحقوقه حرصا منهم على البقاء في الحكم لينصبوا بالوطن وحقوقه حرصا منهم على البقاء في الحكم لينصبوا وليسرقوا وليرتشوا وليفعلوا ذلك كله بالوثائق موقعة باسمائهم ، وقعوها في غير خجل ولا حياء .. إلى أن قالت : دعك من انهم لا يقدرون شيئا اسمه الشرف ولا الكرامة ، فليس يطلب إلى الناس

جميعا أن يكونوا ذوى شرف وكرامة ما دام فى الناس مجرمون بالفطرة يستحقون أن يتخلص المجتمع منهم تخلصا حاسما ».

وما هو إلا يوم أو بعض يوم حتى تكشف الهدف الاعمق من إثارة قضية سيف الدين وتلويث سمعة النحاس وزميليه. فقد عهد الملك إلى محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار – المستقيل من وزارة النحاس – بتشكيل الوزارة الجديدة، فعطل البرلمان لمدة ثلاث سنوات بحجة أن الفساد قد دب فيه فاستحق التعطيل، وقال في حديث مع مراسل صحيفة شيكاغو تريبيون ونشرته الاهرام: «أن البرلمان عندما يصير مشوبا بالفساد لا يعود دستوريا، وهذا هو البرلمان الذي عطلته، فقد كان زعماء البرلمان الماضي يتاجرون بمناصبهم العالية ..».

●● فهل صحيح أن النحاس تأجر بمنصبه العالى ..؟؟ .

●● الم يتنازل الرجل عن وكالته في القضية وتنحى عن النظر فيها فور تعيينه رئيسا للوزراء ..؟؟

ولكنها الأحقاد السياسية والضغائن الحزبية التي دفعت خصوم النحاس إلى التغاضى عن مسالك الحق. وارتكاب اساليب الفحش من اجل الاطاحة بالرجل وتلطيخ صورته في عيون الجماهير التي تحبه وتثق بنزاهته وامانته وشجاعته.

« ويمكسرون ويمكس الله .. والله خيسر المساكسريسن» صدق الله العظيم .

## أهير في المنفي

وعشرون عاما قضاها الأمير سيف الدين حبيس السجن واليأس والضياع بسبب رصاصة طائشة اطلقها على زوج اخته الأمير احمد فؤاد ، منها سنتان عاشهما في أحد السجون المصرية، أما ربع القرن الذي امتص عصارة حياته ، فقد قضاه منفيا في إحدى المصحات العقلية في قرية تقع بالقرب من لندن عاصمة الامبراطورية البريطانية ، وهي فترة كانت كفيلة بتدمير قواه العقلية والجسمانية والنفسية، حتى تحول إلى كائن سقيم. وكانت عملية إبعاد الأمير سيف الدين من سجنه المؤقت في مصر، إلى منفاه المؤبد في بريطانيا عام ١٩٠٠ تحت ستار العلاج ، قد تمت من خلال مؤامرة دنيئة من مؤامرات القصور التي كانت شائعة في ذلك العصر ، وشاركت فيها القوى الخفية التي كان يهمها الخلاص من الأمير الثرى الأهوج ، حتى يخلو لها الجو لاستلاب ثروته الطائلة التي قدرت يومئذ بعشرة ملايين جنيه ، ولاتزال آثارها باقية حتى اليوم في تلك العمارات الشامخة بشارع قصر العيني ، وفي العمارات المتكررة القائمة على أرض خان الخليلي ، ولاتزال ابوابها الحديدية تحمل اسم : سيف الدين . ولقد تم تنفيذ المؤامرة وفق خطوات محسوبة، بدأت باستصدار حكم بتوقيع الحجر عليه حتى يحرم من التصرف في امواله ، وكانت الخطوة الثانية إبعاده عن مصر نهائيا ، ووضعه في مكان سحيق يقضى فيه بقية عمره، وعلمت أمه الأميرة نوجوان ـ وكانت تقيم بصفة دائمة في تركيا ـ بما يدبر لابنها في الخفاء ، فكتبت الى اللورد كرومر مستنجدة ومحذرة ليقطع على المتآمرين سعيهم ، ووعدها اللورد بما أثلج صدرها ، ولكن لم يمض وقت طويل حتى وقع ما خشيته الأم ، وتمكن علية القوم من تنفيذ مخططهم ولم يتحرجوا من ارتكاب التزوير لتنفيذ مسعاهم .. فجاءوا باحدى اميرات البيت المالك فانتحلت لنفسها

صفة أم الأمير وحررت التماسا إلى حكومة الخديو عباس حلمى تطلب فيه نقل ابنها - المزعوم - من سجنه ليلقى الرعاية والعلاج في مصحة « تايسهرست » في بريطانيا ، واستجابت الحكومة

لطلب الأم المزيفة ، وتم بالفعل نقل الأمير إلى منفاه السحيق دون ان تدرى امه الحقيقية بما جرى له .

وبدأت الأم المنكوبة نوجوان رحلة البحث عن ابنها الضائع في المدن الأوروبية ، حتى عرفت المكان الذي وضع فيه ، وفي عام ١٩٢٤ طلبت الام رؤيته فرفضت ادارة المصحة، وقالت لها انها لا تعرف له اما غير الأم التي طلبت إدخاله المصنحة ، ولجات الأم إلى أحد كبار المحامين الاتراك اسمه جلال بك عارف ، كان سفيرا سابقا لتركيا في روما ، فانتقل الى بريطانيا وقابل رئيس الوزراء رامزي مكدونالد وعرض عليه ماساة الأم المحرومة من لقاء ابنها .. وقضية الأمير المسجون رغم انفه .. ولكن إدارة المصحة اظهرت له نص الطلب الاصلى الذي تقدمت به الام المزيفة لعلاج الأمير، ويحتوى على امر صريح منها يحظر على الأمير مقابلة اي انسان .. ! وبالرغم مما ينطوي عليه هذا الطلب من ريبة ، فقد التزمت به ادارة المصحة مما يدل على انها كانت متواطئة مع المتآمرين .. ومع ذلك تمكن المحامي من لقاء الامير سيف الدين عن طريق الرشوة فوجده شيخا دب فيه الضعف والوهن ، وحصل المحامى على تقرير من الحارسين المكلفين بحراسته قالا فيه : كان الأمير عند دخوله المصحة في حالة طيبة للغاية ، واستمرت هذه الحالة خمس او ست سنين ، وكان محبوبا من الجميع وقد بدا الاضطراب العقلى بعد ذلك من جراء التضييق عليه ، ولانه كان محروما من الاختلاط الجنسى ، ولأن حياته كانت متشابهة جملة ، ولانه كانت تعطى له كمية هائلة من الخمر والدخان .. الامر الذي يكشف عن رغبة مبيتة لتدمير الرجل.

وعندما اطلعت الأم البائسة على حالة ابنها جن جنونها، واصرت على تحريره ليقضى ما بقى من عمر فى حضانتها، واستخدمت سلاح الرشوة حتى تمكنت من تهريبه إلى تركيا فى اغسطس ١٩٢٥ وهناك اتاحت له رعاية طبية مكثفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا عمره الضائع، وارادت الأم أن تستخلص ثروته التى تكالب عليها النهابون، فاوفدت وكيلها محمد شوكت بك إلى مصر ليرفع قضية امام المحاكم المصرية يطلب فيها رفع الحجر عن الأمير سيف الدين، وتقرير نفقة شهرية من امواله المجمدة تتناسب مع مكانته الاجتماعية، ووقع اختيار الوكيل على ثلاثة

من مشاهير المحامين ليباشروا القضية ، اما اول هؤلاء المحامين فكان حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا ، وكان الثاني ويصا بك واصف ، وكان الثالث جعفر بك فخرى ، واما عن سبب اختياره لهؤلاء المحامين الثلاثة من دون خلق الله فقد قال: لمعرفتي لأهمية القضية اردت أن انتخب أناسا أصحاب علم غزير وقوة دفاع ، وشجاعة مدنية ، واصحاب ذمة طاهرة ولهذه الاسباب انتخبت صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا لكونه صاحب هذه الصفات كلها وصاحب الشجاعة المدنية ، صحيح والله .. ما شفتش في عمرى إلا إميل زولا في فرنسا ومصطفى النحاس باشا في مصر .. فهما الاثنان اتهما النيابات في القوة المستبدة بقولهما: اني اتهم .. وده وجه مشابهتهما لبعض ... فترجيت من حضرة رئيس النيابة إذا كان لديه معرفة بالشخص الثالث اللي يماثلهما في الشجاعة المدنية حتى افتخر به بصفتي إنسانا ، وانتخبت ويصا واصف بك لعلمه الغزير وطهارة ذمته ، واستخبت جعفر فخرى بك اولا لمعرفته باللغة التركية ، وثانيا لمعرفتي بماضيه الشريف.

ولكن هذا الاختيار كان سببا في ابتلاء المحامين الشرفاء وتعريضهم لأبشع انواع الانتقام.

كان

المنتظر ـ وقد ظهرت المستندات المسروقة من بيت المحامى جعفر بك فخرى منشورة فى الصحف ـ بعد أن تبادر النيابة العامة إلى إعادة التحقيق فى حـريمـة السـرقـة للتـوصـل الى الفـاعـل

بعد أن ظهر جسم الجريمة ، ولكن النيابة سكتت سكوت اهل الكهف ، عندئذ تقدم جعفر بك الي النيابة طالبا التحقيق ، ومرة اخرى لم تتحمس النيابة للبحث عن اللص لانها كانت تعرفه وتعرف ال يى الجبارة التي تقف خلفه ، واكتفت النيابة بسؤال مديرى صحيفتي الأخبار والسياسة عن كيفية حصولهما على الوثائق المسروقة ، فاحتمى كل منهما وراء « سرية المهنة » فأبلغ جعفر فخرى النائب العام بأن الاحتماء وراء سرية المهنة هو تضليل ، الهدف منه إعانة المتهم على الهرب من وجه العدالة ، ومرة ثالثة لم تحرك النيابة ساكنا مما دفع مكرم عبيد المحامي إلى نقد موقف النيابة نقدا لاذعا .. واعتبره تقصيرا معيبا في حق العدالة ، وقال ساخرا : لو أن الأمر كان خاصا بمنشور سياسي لقامت النيابة وقعدت وفتشت جميع المطابع والمحال القريبة والبعيدة للبحث عن ذلك المنشور ولو لم تكن عناصر الإجرام متوافرة ، أما والجريمة ظاهرة والدليل ملموس فالنيابة لم تتحرك بينما تجهد نفسها في تحقيق المفتريات ضد النحاس وزميليه ، وتنتقل من بلد إلى بلد عسى أن تصل إلى دليل أو شبهة إدانة . واختتم مكرم عبيد هذا الشق من دفاعه بهذه العبارة البليغة في قسوتها : حقا إن عدالة النيابة في هذه القضية عدالتان .. وإذا كانت هناك عدالتان فلا عدالة بالمرة ..!

كان هذا موقف النيابة من قضية سرقة الوثائق .. أما موقفها من حملة السباب والقذف في حق الزعيم مصطفى النحاس فقد كان ادهى وأمر .. لقد تقدم النحاس باشا ببلاغ الى النيابة ضد الصحف التى وجهت إليه اقذع التهم واشنعها واحطها .. ومع ذلك حفظت النيابة التحقيق بالنسبة للقاذفين ، وقدمت النحاس وزميليه إلى المحاكمة التاديبية .. وهم ضحايا القذف

والسب .. !! وكان هذا الموقف من النيابة من اغرب المواقف في تاريخ القضاء المصرى ، وارتكنت النيابة في قرار الحفظ الى ان الوقائع المنسوبة للنحاس باشا وزميليه صحيحة ، وأن ما يشكون منه فقط .. هو التعليق عليها .. وارتكنت ايضا إلى ان الأحكام القضائية تبيح نقد الخصوم السياسيين .

وانبرى مكرم عبيد لتفنيد حجج النيابة فقال إن الطعن في هذه القضية ليس موجها إلى الخصوم السياسيين بوجه عام ، بل إلى اشخاص معينين بالذات هم النحاس وزميلاه ، ولذلك فالإلفاظ الموجهة إليهم تعتبر من قبل الإهانة والسب .. واذا كان النقد مباحا في النظم الديمقراطية إلا أنه يجب أن ينصب على العمل دون غيره .. ثم تساءل : فاين هذا من تعليق الصحف على الوثائق المسروقة .. هذا التعليق لم يتناول العمل ، بل تناول الاشخاص وجاء بعيدا عن الاعتدال والاخلاص اللذين جعل منهما القانون شرطا اساسيا في النقد ، لايمكن أن يكون منه أن ينسب إلى المطعون عليهم أنهم نصابون ومرتشون ومجرمون بالفطرة واحط الانذال .. قدرون .. ونتنون ؟ إنه بذلك لا ينقد عملهم أو الانذال .. قدرون .. ونتنون ؟ إنه بذلك لا ينقد عملهم أو سياستهم .. ولكنه طعن في الشرف والإمانة باجلى معانيه .. ولو قلنا بأن هذا نقد مباح لفسد الجو الذي نعيش فيه واصبح جو شتائم وسباب !!

ونهض مكرم عبيد لتفنيد تهمة استغلال النفوذ السياسى التى وجهتها النيابة إلى النحاس وزميليه فقال: إن الاتهام لا يحدد كيفية استخدام النفوذ ؟ بل يتهرب من التحديد عمدا بحجة ان هذا التحديد لا يهم الاتهام !! وتساعل مكرم عبيد : ماهذا الهزل في قالب الجد ، هل من المعقول ان توجه إلى متهم تهمة عائمة حائرة لا تستقر على حال ، حتى إذا سد الدفاع بعض الأبواب استفتح الاتهام أبوابا أخرى .. وهكذا دواليك إلى أن يقضى الله أمرا كان مقعولا ..

ولم يكن مكرم عبيد باشا هو المحامى القدير الوحيد فى هذه القضية المثيرة ، وإنما كان يعمل ضمن فريق من فطاحل المحامين تطوعوا للدفاع عن زعيم الوفد وزميليه هم : محمد نجيب الغرابلى باشا ، وحسن صبرى باشا ، ومحمود بك بسيونى ، وكامل بك صدقى ، وانبرى كل منهم للرد على جانب من جوانب الاتهام ،

وشغلت مذكرات دفاعهم اكثر من الف صفحة كانت في مجموعها شهادة فخار وتمجيد لمصطفى النحاس ، وبيانا لسلوكه البعيد عن مواطن الشيهات .

وفي يوم ٢ فبراير ١٩٢٩ انتهت اجراءات المحاكمة ، وانعقد مجلس تاديب المحامين المنبثق عن محكمة استئناف مصر الاهلية برئاسة حضرة صاحب المعالى حسين درويش باشا وكيل المحكمة ، وبحضور حضرات اصحاب العزة عبدالحكيم عسكر بك ، ومحمود سامي بك ، ومحمد بهي الدين بركات بك المستشارين بالمحكمة ، وعبدالخالق عطية افندي عضو نقابة المحامين واحمد شرف الدين بك رئيس نيابة الاستئناف ، واحمد عوض الشاذلي افندي سكرتير المجلس . واصدر المجلس حكمه التاريخي ببراءة كل من :

- حضرة صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا
  - ويصا واصف افندى رئيس مجلس النواب
    - جعفر فخرى بك المحامي .

واسدل الستار على هذه القضية التي شغلت الرأى العام لكثرة ما استخدم فيها من فنون الدس والتآمر والتلفيق والسب والقذف ، ومع ذلك لم تلفح كل هذه الاساليب الدنيئة في إطفاء نور الحق .. ولم تنل من سمعة النحاس باكثر مما تنال ريح السموم من المعدن الاصيل .. « وقل جاء الحق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا » صدق الله العظيم .

### في خندق الشعب

مصطفى النحاس من الزعماء القلائل الذين اعتنقوا كأن الديمقراطية فكرا وسلوكا .. لدرجة يصعب معها الفصل بين افكاره وممارسته العملية . فكان يقول مايفعل ، ويفعل مايقول ، وهو في هدا

يختلف عن طراز من السياسيين المصريين كانوا يتغنون بالديمقراطية مادامت الديمقراطية تعود عليهم بالمغانم، ويتغزلون في عظمة الشعب بشرط أن يدفع بهم إلى السلطة ، ولكنهم سرعان ما يتنكرون للديمقراطية إذا حالت بينهم وبين الحكم، وسرعان مايسبون الشعب اذا حجب ثقته عنهم، ولا يتورعون عن الانضمام الى صفوف أعدائه وفرض الوصابة عليه بحجة أنه قاصر .. ومضلل .. ولايعرف مصلحته .

كان مفهوم الديمقراطية عند مصطفى النحاس بسيطا لا تعقيد فيه ولا فذلكة ، إنه يعني الاحتكام الي الشعب ، واحترام إرادته ، واحترام مبادىء الدستور التي تنظم السلطات العامة ، وتنص على أن الأمة - وليس الملك - مصدر السلطات ، وكان الخروج على الدستور أو انتهاك أحكامه \_ كبيرة الكبائر التي لا تغتفر ولا تقبل التسامح عند مصطفى النحاس ، ولذلك كانت حياة النحاس السياسية سلسلة من المعارك والحروب الشرسة مع اعداء الدستور واذناب القصر، وانصار الحكم المطلق، وجميع القوى الرجعية والفاشية التي ارادت أن تجعل من الدستور مجرد ديكور مستورد من بلاد الفرنجة يرضى أحلام المثقفين المفتونين بنظم الحكم الغربية ولكنه - في النهاية - يعنى استمرار الحكم الأتوقراطي الموروث عن عصر الأغوات

من أين اكتسب مصطفى النحاس هذه النزعة المتشددة في احترام الدستور والقانون والانحياز إلى الكتلة الشعبية العريضة ؟ هل تعود إلى سليقته التي فطرت على عشق الحرية والنفور من الاستبداد ؟ ربما .. هل تعود إلى نشاته القانونية محاميا وقاضيا ؟ ربما .. هل تعود إلى جذوره الاحتماعية الممتدة في الشريحة الوسطى من السبيكة المصرية الخالصة ؟ يجوز .. على أية حال كان مصطفى النحاس ظاهرة فريدة في تاريخ مصر بين ثورتي ١٩١٩ و ١٩٥٧، وشاء حظ مصر الطيب أن يظهر مصطفى النحاس على هذه الصورة المتشددة في التمسك بحق المصريين في إدارة شئونهم عن طريق حكومة مسئولة أمام برلمان متخب، وشاء حظ النحاس العائر أن يعاصر الحلقات الأخيرة من سلالة الاسرة العلوية وهي تدخل مرحلة الاحتضار وتحارب معركة البقاء، وتدافع عن وجودها الاستبدادي في مواجهة الشعب المصرى وهو يتلمس طريق الخلاص والفكك.

فالملك فؤاد كان ينطوى على بغض دفين للديمقراطية ، ويرث عن آبائه احتقارا خسيسا للشعب المصرى ، وفي خلال السنوات الست الأخيرة من حكمه ، وهي الفترة التي شهدت مولد الحياة النيابية بعد دستور ١٩٢٣ استخدم هذا الاتوقراطي العريق حقه في حل مجلس النواب بكثرة لم يشهدها اطلاقا تاريخ الدساتير .. فقد بلغت مرات الحل اربعا انتهت بإلغاء الدستور نفسه .

أما فاروق - الغلام العنيد الأحمق - فقد ورث عن أبيه كراهة الدستور ومصطفى النحاس، ولذلك قضى النحاس - زعيم الأغلبية الشعبية - ما مجموعه عشر سنوات بعيدا عن حقه الدستورى في الحكم خلال عهد فاروق الذي بلغ ١٦ سنة ، وكانت سنوات الغيبة العشر من نصيب احزاب الأقلية واذناب القصر الذين استخدمهم فاروق في انتهاك الدستور والمشاركة في حكومات لا تحظى بثقة الشعب .

...

كان مصطفى النحاس يرى رفاق النضال القديم وقد تقطعت انفاسهم من طول الكفاح ، فيضعفون امام وهج السلطة الزائف ، ويتساقطون في مستنقع القصر ويتحولون إلى ادوات في يد الملك يلهب بهم ظهر الشعب ، ثم لا يلبث ان يلفظ لفظ النواة .. ويبقى مصطفى النحاس \_ وحده \_ في الميدان .. تتناوشه السهام ، فلا يساوم .. ولا يضعف .. ولا يبيع ثقة الشعب برضاء الملك .. كان يقف في خندق الشعب غير عابىء بمجد زائف او سلطة زائلة .. فالوقوف مع الشعب هو ذروة الفلاح للزعيم الصادق .. وكان مصطفى النحاس زعيما حقيقيا يعرف موقعه جيدا .

## انقلابات دستورية

في

الأول من يناير ١٩٣٠ شكل الزعيم مصطفى النحاس وزارته الثانية بعد انتخابات حرة أجراها المرحوم عدلى يكن باشا ، واسفرت عن فوز الوفد فوزا ساحقا إذ حصل على ٩٠٪ من مقاعد مجلس النواب .

كانت تلك رابع انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ دستور ١٩٢٣ ، وجاءت لتحمل الوفد إلى موقعه الطبيعي في الحكم بعد الانقلاب الثالث في سلسلة الانقلابات الدستورية التي دبرها الملك فؤاد للتخلص من حكم الشعب ، وتعطيل الحياة البرلمانية ، وإسناد الوزارة الى اشخاص لا يتمتعون بثقة الشعب ، ولا يؤمنون بحقه في حكم نفسه ، ويضعون انفسهم في مكان الوصى على الشعب « القاصر » في نظرهم ، ويظنون أن مهارتهم وكفاءتهم على الشعب قوة الشعب .

اما الانقلاب الاول فقد وقع اثناء حكم وزارة الشعب الأولى برياسة سعد زغلول عام ١٩٢٤، فقد استغل الملك فؤاد حادث مصرع السردار واستقالة الحكومة، فامر بحل مجلس النواب حتى يتهيا الجو امام احمد زيور للعبث بمقدرات البلاد في غيبة الرقابة البرلمانية، ووقف الزحف الشعبي الذي ظهر جليا في اول برلمان منتخب، فقد كان برلمان ١٩٢٤ أول مظهر نظامي لبروز سلطة الشعب كقوة مؤثرة في الحكم، بل القوة الوحيدة التي لها حق الحكم، الأمر الذي رأى فيه المؤرخون تطورا عميقا دل على أن الشعب نما نموا كبيرا، واضحى على الرغم من كل القوى التي حاربته القوة الأولى المرهوبة الجانب.

ولكن .. هل كان من الممكن ان يستمر هذا النمو كي ياخذ مداه ، وتترسخ به سلطة الشعب ؟ وهل كان من الممكن ان تتواصل قوة الفئات الشعبية مع قوة الزعامة الشامخة التي خرجت من صفوف الفلاحين ممثلة في سعد زغلول ؟ ؟

لقد أجابت الحوادث عن هذا السؤال من خلال أول انقلاب دستورى دبره الملك بايعاز من الانجليز وبالتواطؤ مع كبار ملاك الاراضى الذين حسبوا انفسهم اصحاب المصالح الحقيقية ثم خذلهم الشعب في الانتخابات

ووقع الانقلاب الثانى فى العام التالى عندما اجرى احمد زيور باشا الانتخابات العامة بعد مؤامرات واحتياطات وتداخلات اشرف على حبكها قطب الدهاء والديكتاتورية اسماعيل صدقى وزير الداخلية، وكانت كلها تهدف إلى إبعاد الوفد عن قيادة الامة، ثم فوجىء مدبرو الانقلاب بان المجلس النواب، وتبين اغلبية وفدية انتخبت سعد زغلول رئيسا لمجلس النواب، وتبين أن ذكاء الشعب ودقة تنظيم الوفد يفوقان دهاء صدقى، ولم يخجل اصحاب الانقلاب الاول من تنفيذ انقلابهم الثانى فاصدر يخجل اصحاب الانقلاب الاول من تنفيذ انقلابهم الثانى فاصدر الملك فؤاد مرسوما بحل مجلس النواب بعد تسع ساعات من انعقاده، واستمرت البلاد تحت حكم وزارة غير شرعية تحكم دون انعقاده، واستمرى ودون تاييد من الشعب

اما الانقلاب الثالث فقد وقع في صيف ١٩٢٨ بعد ثلاثة شهور فقط من تشكيل النحاس باشا وزارته الأولى .. كان الصراع بين الفئات الشعبية بقيادة الوفد والعناصر الارستقراطية بزعامة القصر قد بلغ اشده ، ولم يكن هذا الصراع السياسي - في رأى بعض المحللين التاريخيين - إلا انعكاسا حقيقيا للصراع بين طبقتين على النفوذ :

● طبقة الأعيان من اصحاب الأملاك الواسعة التى تحدث باسمها لطفى السيد فى الجريدة منذ اوائل القرن ، وهى التى تعتقد انها طبقة اصحاب المصالح الحقيقية التى يجب ان يستقر فى يدها الحكم لرعاية هذه المصالح.

● البورجوازية المتوسطة والصغيرة التي نمت في ظل ثورة البورجوازية المتوسطة والصغيرة التي قامت على يد طلعت حرب وبنك مصر، وهي الطبقة التي قوامها التجار والشباب المتعلم ومفكرو المدن وموظفو الحكومة وضباط الجيش يؤيدهم الفلاحون والعمال بحكم مصلحتهم في تأييد الوفد، وكان نضال الوفد من أجل الاستقلال التام والتخلص من الحكم الاجنبي وإصراره على التمسك بحق الانتخاب المباشر، يتلاقى مع أهداف هذه الطبقة الجماهيرية في الاشتراك في الحكم عن طريق النواب.

ونجح التحالف بين القصر وحزب الاعيان (الاحرار

الدستوريين) في الإطاحة بحكومة النحاس بعد حملة تشهير مبتذلة ، اتخذت من قضية الأمير سيف الدين مادة لتلويث سمعة مصطفى النحاس ، وعهد الملك فؤاد إلى محمد محمود باشا زعيم حزب الأحرار الدستوريين بتشكيل وزارة استهلت حكمها بحل مجلس النواب حتى تنفرد بالشعب ، واطلق محمد محمود على وزارته اسم « اليد الحديدية » اعلانا عن انتهاجه اسلوب العنف في تاديب الشعب، وسلكت الوزارة في ذلك سلوكا شرسا، فعطلت الصحف الوطنية وحرمت الاجتماعات العامة ، واطلقت الحكم البوليسي ، وانتهكت حرمات البيوت والأفراد ، وفتحت أبواب السجون والمعتقلات لتستقبل حشودا من الأحرار والمناضلين الذين لم يخضعوا لحكم الارهاب ، وتحرك حزب الوفد حركة منظمة وشعبية عارمة لمكافحة هذا المد الاستبدادي، ونشطت لجان الوفد في كل المدن والقرى لتحريك همة الجماهير للوقوف في وجه « اليد الحديدية » وتحولت نقابات المحامين في القاهرة والمدن الكبرى إلى بؤرات للاشعاع السياسي ، وامتلات المدارس بلجان الطلبة الوفديين الذين اشعلوا الحمية في نفوس الجماهير، وانتشرت العناصر الوفدية في صفوف العمال بالقاهرة والاسكندرية ، وأسفر هذا عن النشاط الحزبي الجماهيري عن صحوة شعبية فعالة ، اثبتت لصاحب اليد الحديدية انه مجرد نمر من ورق.

# أكبر رأس في البلاد



تمكث وزارة النحاس الثانية في الحكم اكثر من خمسة شهور ، وتسعة عشر يوما ، تعرضت خلالها للدسائس من جانب القصر وأعبوانه أعداء الديمقراطية الألداء الذبن لم يؤمنوا بجدوي

البرلمان المنتخب من الشعب ، ولم يؤمنوا قط بحق الشعب في ان يحكم نفسه عن طريق حكومة مسئولة أمام البرلمان . وإنما كانوا يؤمنون بحكم « العباقرة » المستبدين الذين يختارهم القصر

فيكون ولاؤهم له وليس للشعب.

وكان النحاس بأشا يسعى جاهدا للافادة من دروس الماضي الاليم. ويحاول أن يضع الضمانات الدستورية التي تعالج القصور في دستور ١٩٢٣ بما يحول بين الملك فؤاد ومعاودة العيث بالدستور ، بعد أن أسرف هذا الطاغية في استخدام حقه الدستوري في حل مجلس النواب إسرافا مسفا ، لدرجة انه اقدم على حل المجلس ثلاث مرات خلال أربع سنوات ما بين ١٩٢٤ -١٩٢٨ ، وكانت المادة ٣٨ من الدستور التي تعطيه حق حل المجلس دون قيد أو شرط، بمثابة سيف مُصْلَتَ على رقبة الحياة النيابية ، وهذا هو السبب الذي من اجله عارض الوفد وضع الدستور عن طريق (لجنة الأشقياء) المعينة بمرسوم ملكي، وكان من رايه أن يوضع الدستور عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب حتى يضمن حقوق السيادة الشعبية في مقابل حقوق الملك الاتوقراطية التي اصر صاحب العرش على ان يتضمنها مشروع الدستور، وبها انتقلت السلطة الحقيقية من يد الأمة الى يد الملك ، وقال سعد زغلول يومها انه من الخطر الكبير ان توضيع سلطات كبيرة في ايدى الملوك خاصة إذا كانت البلاد تخضع للنفوذ الأجنبي .

وصدقت نبوءة سعد زغلول، وتحولت السلطات الممنوحة للملك الى سوط يستخدمه الاحتلال الانجليزي في إرهاب الأمة ، كلما لاحظ اشتداد قوة الشعب ونضجه السريع ، ورغبته في أن يكون مصدر السلطات جميعا ، فلما جاء النحاس باشا الى الحكم في أول بنابر ١٩٣٠ وفي جعبته هذه المغامرات الملكية المدمرة ، اراد ان يضع حدا للعبث بالدستور، فوضع مشروع قانون لمحاكمة الوزراء الذين يُقدمون على قلب الدستور او حذف حكم من احكامه، او تغييره، او تعديله بغير الطريقة التي رسمها الدستور، ولم يكن لمثل هذا المشروع الخطير الذي يقيد الملك، ان يمر من تحت ذقن الاتوقراطي العريق الذي كان يبغض الحكم الدستورى من اعماق قلبه، فعمد الى عرقلة اعمال الوزارة حتى يضطرها الى الاستقالة، وادرك النحاس ان المعركة الدستورية بينه وبين الملك يجب ان تنتقل الى الشارع السياسي ليكون الشعب حكما في هذا الصراع الدستوري

ويلاحظ الدكتور عبدالعظيم رمضان في رصده لتطور الحركة الوطنية ان ما فعله النحاس في ١٩٣٠ كان محاولة من الوقد لتلقين الملك نفس الدرس الذي لقنه إياه سعد زغلول في ١٥ توقمير ١٩٧٤ وهو اليوم الذي صاحت فيه الجماهير في ساحة عابدين صيحتها المشهورة «سعد او الثورة » ففي ١٧ يونية ١٩٣٠ قدم النحاس باشا الى الملك فؤاد استقالته « الوحيدة » وسجل فيها الاسباب التي دعته الى تقديمها ، وهي : عدم تمكنه مع زملائه من تنفيذ البرنامج الذي قطعوا على انفسهم العهد بتنفيذه ، ولم يلبث أن أتبع هذه الخطوة بخطوة أخرى فتوجه الى مجلس النواب حيث اعلن استقالته بطريقة مؤثرة ، وفصل اسبابها بعدم تمكن الوزارة من ان تتقدم الى البرامان بمشروع محاكمة الوزراء الذي تقضى به المادة ٦٨ من الدستور ، وقد فعلت خطبة النحاس فعلها في نفوس النواب ، ووقف الدكتور احمد ماهر ليطلب من النواب الثقة بالوزارة ، حتى تسمع الامة تاييدهم لصاحب الدولة الرئيسي في موقفه المشرف الذي يعمل به للدفاع عن الحياة النيابية وعن النظام الدستورى للبلاد ، ، وقوبلت كلمة ماهر بتصفيق حاد، وسادت المجلس روح التنديد بالمحاولات التي تقع من جانب القصر لإرغام النحاس على الاستقالة ، وهذا وقف النائب الوفدى عباس محمود العقاد وقال قولته الشبهيرة « الا فليعلم الجميع ان هذا المجلس مستعد ان يسحق اكبر راس في البلاد من اجل صيانة الدستور وحمايته ».

وفى اليوم التالى احتشدت الجماهير أمام بيت الأمة وهى تهتف بحياة المنحاس والدستور ، بينما كان الوفد المصرى مجتمعا الى ساعة متأخرة من الليل ، وعقدت الهيئات والمنظمات الشعبية اجتماعات لتأييد الوزارة ثم خرجت ، الاهرام ، لتعلن عن اعتزام قيام مظاهرة شعبية ضخمة يوم الجمعة التالى لتطوف بشوارع العاصمة وتذهب الى ساحة عابدين للهتاف بحياة الدستور ومطالبة الملك بعدم قبول استقالة النحاس .

وأدرك الملك فؤاد خطورة السباق بينه وبين الوفد الذى يتسلح بالجماهير ، ويحركها لإرغامه على رفض استقالة الوزارة ، وايقن الملك انه سيواجه موقفا عسيرا شبيها بما حدث ايام سعد .. فانقض في حركة سريعة لإجهاض مخطط الوفد وسارع إلى إصدار أمر ملكي بتكليف اسماعيل صدقي بتشكيل الوزارة في نفس اليوم الذي صدرت فيه « الاهرام » وفي صدر صفحتها الاولى خبر المظاهرة الشعبية ، وبذلك سلب الجماهير ذريعتها للتحرك الى ساحة عابدين واتخذ من التدابير الامنية والاحتياطات البوليسية ما حال بين الشعب والوصول الى القصر.

وبمجىء اسماعيل صدقى الى الحكم وقع الانقلاب الدستورى الرابع ، وانتقلت البلاد الى عهد بغيض . ساد فيه الظلام ، وانهدم البرلمان ، وألغى الدستور ، واصطبغ الصراع الدستورى بالدم .

# البرلهان في الأغلال

تكليف اسماعيل صدقى باشا بتشكيل الوزارة - عقب استقالة النحاس باشا ـ نذيرا بدخول البلاد في

کان مرحلة البيات الديمقراطي والانهيار الدستورى ، فقد كان معروفا عن اسماعيل صدقى لررايته بالامة ، واستهانته بكل ما يتصل بإرادة الشعب ، ويرى ان عبقريته أو كفاءته السياسية تغنى عن النظام النيابي كله ، وكان اختيار الملك فؤاد لهذا المستبد الطاغية دليلا على نية الملك في تاديب الشعب وإذلاله عن طريق اساليب البطش والتنكيل التي برع صدقي في انتهاجها وكان له فيها باع طويل. وشكل صدقي وزارته من عناصر عرفت بعدائها التقليدي للدستور، واحتقارها للارادة الشبعبية ، وكرهها الموروث للوقد الممثل الشرعي للأمة ، وجاء بخليط من السياسيين الذين يفتقرون الى السند الشعبي من امثال على ماهر وحلمي عيسى وتوفيق دوس وحافظ عفيفي . ورغم كون اسماعيل صدقي من مؤسسي حزب الأحرار الدستوريين ، إلا أنه في كتاب تشكيل الوزارة تبرأ من اتصاله بهذا الحزب مدعيا انه سيلتزم بالحيدة السياسية المطلقة ، ويعنى ذلك انه انفصل عن حزبه في آخر لحظة ، لا لسبب إلا لكي يؤلف الوزارة . ويعقب الرافعي على هذا التصرف اللالخلاقي بقوله : « إن الانتساب إلى الاحزاب أو الانفصال عنها عند هؤلاء القوم هو وسيلة الى الوصول الى مناصب الوزارة فحسب ، ولا يبعد عن هذا الغرض قيد انملة ، وهذا يعطيك فكرة واضحة عن انحطاط الاخلاق السياسية والشخصية في هذه البيئة من الناس، وانهم من العوامل الاساسية لفساد الحياة العامة والخاصة في البلاد ». ولم تكن الحيدة التي زعمها صدقي اكثر من الحيدة التي ادعاها الانجليز حيال هذا الانقلاب، وقد كانوا سنده الحقيقي والمحرضين عليه . وكان من دلائل كذب الادعاء ان صدقي عمد الي اصطناع حزب جديد اطلق عليه اسم ( حزب الشعب ) وكانما كان الرجل يشعر بعقدة الذنب تجاه الشعب ، فسرق الاسم وأطلقه على حزبه المصطنع .. ثم شرع في تنفيذ الخطة المبيتة التي دبرها مع سيده صاحب العرش فاستصدر مرسوما بتأجيل البرلمان لمدة شهر بدءا من ٢١ يونيو ١٩٣٠ دون أن يعرض المرسوم على

مجلس النواب الذي كان من المقرر ان ينعقد بعد ٤٨ ساعة . وتم الاتصال بين ويصا واصف بك رئيس مجلس النواب وعدلي يكن ماشيا رئيس مجلس الشيوخ واتفق الرئيسان على أن مرسوم التاجيل يجب أن يُتلى على المجلسين . وبلغت أنباء الاتفاق اسماع صدقى فوقع في حيص بيص .. وقاده غروره إلى أن يقترح على ويصا واصف موافقته على عرض المرسوم على مجلس النواب بشرط ان يعطيه عهدا بالا يتكلم اى عضو من اعضاء مجلس النواب عقب تلاوة المرسوم، ولكن ويصا واصف رفض هذا الشرط واعتبره تدخلا من الحكومة في شئون المجلس وغضا من كرامته ، فيعث صدقى بكتاب عاجل الى رئيس المجلس يحمل لهجة التهديد والوعيد بأنه سوف يتخذ الوسائل الرادعة إذا لم تصله موافقة رئيس المجلس قبل الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم المقرر لاجتماع النواب . وللمرة الثانية يتخذ رئيس مجلس النواب موقف الشجاعة في مخاطبة رئيس الحكومة ، فبعث البه بخطاب جرىء ابلغه فيه انه ليس من حق الحكومة ان توجه إلى رئيس مجلس النواب مثل هذا الخطاب لما فيه من تدخل السلطة التنفيذية في ادارة الجلسات التي هي من اختصاص رئيس الجلسة دون سواه.

وما إن تلقى صدقى باشا هذا الخطاب حتى ركب راسه ، واصدر اوامره باغلاق ابواب البرلمان وربطها بالسلاسل الحديدية ، واستدعى فصائل من الجيش فاحاطت بابواب المجلس لمنع النواب والشيوخ من دخوله ، فلما حانت الساعة الثالثة تجمع ممثلو الشعب حول ابواب المجلس بعد أن اخترقوا النطاقات المسلحة ، واخذوا يهتفون بحياة الدستور وسقوط الطغيان والاستبداد ، ومن المؤكد أن هذه الهتافات النارية خرقت آذان المقابل لمبنى مجلس الشعب . ومن المحتمل أنه قام الى النافذة المقابل لمبنى مجلس الشعب . ومن المحتمل أنه قام الى النافذة فشاهد ويصا واصف وهو يامر حراس المجلس بتحطيم الإغلال ، فشاهد ويصا واصف وهو يامر حراس المجلس بتحطيم الإغلال ، حتى كسروها وفتحت الأبواب وتدفق النواب على القاعة بينما اخذ الشيوخ سبيلهم الى مجلسهم واقسم الجميع يمين الولاء للدستور ، واستنكروا ما ارتكبته الحكومة باغلاقها أبواب

البرلمان، وإحضارها جنود القوات المسلحة لمنع الشيوخ والنواب من ممارسة حقوقهم الدستورية، ووقف عدلى يكن سليل الارستقراطية ـ موقفا مشرفا كشف عن معدنه الاصيل وانحيازه إلى جانب الحق والعدل على حساب صداقته القديمة لإسماعيل صدقى، فبعث اليه برسالة احتجاج على اعماله المنافية للدستور، وكان لهذا الاحتجاج اثره في إبراز العدوان الذي ارتكبه رئيس الوزراء، وانتهى هذا اليوم التاريخي بانتصار ارادة الشعب واندحار قوة الطغيان، ولكن فات نواب الشعب ان يطلبوا من الحكومة ان تتقدم اليهم بطلب الثقة كما ينص الدستور، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الوفد في غمرة الهرج الدستور، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الوفد في غمرة الهرج والمرج اللذين سادا البرلمان، فقد كان باستطاعة الاغلبية البرلمانية ان تمارس حقها الدستوري في حجب الثقة عن البرلمانية ان تمارس حقها الدستوري في حجب الثقة عن البرلمانية المواردة .. وعندها تضع الملك ورئيس وزرائه في موقف حرج .. واستدراكا لهذا الموقف رأى الوفد ان ينقل المعركة من البرلمان المعطل إلى الشارع الذي كان يموج بالغليان والثورة .

### مذبحة في المنصورة

كان

يوم تحطيم السلاسل بداية معركة حامية الوطيس بين الوفد وحكومة اسماعيل صدقى التى كشفت عن نواياها في حكم البلاد حكما مطلقا ظهرت بوادره في تعطيل البرلمان واعتزام إلغاء قانون

الانتخابات ودستور ١٩٢٣ وتفصيل دستور جديد ينتقص من حقوق الشعب ويضعف من مبدأ السيادة الشعبية الذى ظهر جليا اثناء حكومات سعد زغلول ومصطفى النحاس . وكعادة الوفد فى الاحتكام إلى الأمة قررت قيادته النزول الى الجماهير لتتولى بنفسها الدفاع عن حقوقها المعرضة للضياع .

وتحدد يوم ٨ يوليو لزيارة يقوم بها النحاس باشا لمدينة المنصورة، وبدأت الجماهير تستعد لاستقبال الزعيم فاتفقت لجنة الوفد العامة بالدقهلية مع شركة سكة حديد الدلتا على تاجير قطار خاص يستقله النحاس مع اقطاب الوفد من بنها الى المنصورة حتى يتاح لأهل القرى لقاء الزعيم ، وتقرر أن يتناول النجاس طعام الغداء في منزل محمد بك الشناوي رئيس لجنة الوقد العامة بالدقهلية ، ثم يلتقى ولجان الوقد في منزل محمود بك نصير، وادركت حكومة صدقي ما سوف تسفر عنه هذه اللقاءات الجماهيرية من قوة شعبية تقلب خطة الحكومة راسا على عقب، فقررت إلغاء مادبة الغداء والاجتماع، بحجة أن الاجتماعات العامة ممنوعة ، فاحتجت لجنة الوفد على هذا الاجراء ، وبعث الشناوى بك الى مدير الدقهلية يبلغه ان وصف الاجتماعات العامة لا ينطبق على الاجتماع المزمع عقده لأن المدعوين اليه سيحملون دعوة شخصية وأن الاجتماع سيعقد سواء قبلت الحكومة أو رفضت ، وانه يحمل الادارة تبعة ما يحدث من جراء التعرض للحريات العامة التي كفلها الدستور.

وتراجعت الحكومة فوافقت على أقامة وليمة الفداء ولكنها قررت منع الوقد من السفر عن طريق قطار الدلتا أو بالسيارة ، وسمحت له بالسفر عن طريق قطار السكة الحديد الحكومية ، وتنفيذا لذلك أمرت شركة الدلتا فسحبت موافقتها على تاجير القطار المخصوص وفتحت الحكومة كل الكبارى التي تقع في الطريق من بنها الى المنصورة حتى لا يسافر الوفد بالسيارات .

واصدر مدير الدقهلية اوامره إلى رجال الادارة بإزالة كل مظاهر الحفاوة التي اقيمت في مدينة المنصورة. وطلب من محمود نصير بك ازالة السرادق الذي اقامه في بيته فرفض، وانتشر عساكر البوليس يهدمون الاقواس والزينات التي اقامها الاهالي في عرض الشوارع ولكنهم لم يتمكنوا من ازالة الزينات التي اقامها التجار على واجهات محلاتهم. واخذت قوات الجيش والبوليس تتوافد على المنصورة حتى باتت المدينة في ليلة الزيارة كانها ميدان حرب يغص بالجنود المسلحين بمختلف انواع الاسلحة ونشرت مديرية الدقهلية « اعلان تحذير للجمهور » هددت فيه باستعمال القوة لمن يجرؤ على مخالفة اوامرها.

عندئذ اجتمعت لجنة الوفد وآذاعت نداء اعلنت فيه ان تعرض الادارة للاجتماع يتعارض مع مبادىء الدستور وقانون الاجتماعات، وخاطبت الاهالى قائلة « لا يرهقنكم تحذير الادارة وتهديدها لانه تهديد اجوف لا تستطيع تنفيذه وهو مخالف للقانون مخالفة صارخة ».

ولم تتردد حكومة صدقى فى استعمال كل وسيلة تحول بين الشعب وزعيمه وتفسد الاستقبال المنتظر، فامرت بفتح جميع الكبارى المحيطة بالمنصورة حتى تمنع تدفق اهالى القرى اليها، وغمرت شوارع المدينة بالزفت والقطران لتعويق المرور فيها، واصدرت تعليماتها الى العمد لمنع الاهالى من الخروج من قراهم، وقررت البلدية قطع التيار الكهربائي عن السرادق والزينات المقامة على واجهات المنازل، فاجتمع اعضاء المجلس البلدى ـ وطنيين واجانب ـ وذهبوا الى المدير محتجين فوافق على اقامة مولد كهربائي خاص لتغذية السرادق بالتيار ومد توصيلة الى منزل الشناوى بك.

وآراد الوقد أن ينتزع من الحكومة أخر سلاح تستغله لمنع الزيارة فقبل السفر عن طريق سكة حديد الحكومة، وعلمت الجماهير بتغيير خطة السفر فانتقلت الحشود الى المحطات الواقعة ما بين بنها وطنطا والمحلة وسمنود والمنصورة، وخرج الفلاحون والعمال من مزارع والمصانع يهتفون للنحاس وللدستور وحماته، وجاء خط الرحلة اطول من الخط السابق، مما اتاح

للوفد لقاء حشود أكثر، وجماهير أضخم. وجاءت النتيجة في مصلحة الوفد حيث أرادت الحكومة العكس، ودخل القطار محطة المنصورة، فاستقبله على الرصيف حشد كبير من الأعيان وأعضاء لجان الوفد فأرادوا حمل الزعيم على أعناقهم ولكنه أبى، وتقدمهم الى الباب الخارجي للمحطة، وأطل النحاس على الميدان الفسيح وقد تحول الى ثكنة حربية تزدحم بجنود السوارى، وقد وضعوا خوذاتهم على رؤوسهم وسدوا منافذ الطرق حتى يحولوا بين الزعيم وجماهيره، ومرت سيارة النحاس في المسار المتفق عليه بين الوفد والادارة، واجتازت السيارة النطاق العسكرى الأول ثم الثاني، فلما اشرفت على احتياز النطاق العسكرى الثالث وقعت المذبحة.

### مروءة نادرة

تعركت سيارة الزعيم الجليل مصطفى النحاس فى المنصورة وسط حشد كثيف من جنود الجيش، والبوليس المسلحين بالبنادق المزودة بالحراب (السناكي) بينما وقفت الجماهير عند افواه الطرق المؤدية إلى شارع البحر فى انتظار موكب الزعيم. وجلس إلى يمين النحاس محمد نجيب الغرابلي باشا، وإلى يساره سينوت حنا بك وعلى الجمل بك الذى انتدبته لجنة الوفد يكون حلقة الاتصال بين الوفد والسلطات. وقد طلب منه رجال السلطة ان يجلس فى سيارة النحاس تمييزا لها على بقية السيارات.

وكان سينوت حنا بك يشعر في قرارة نفسه منذ غادر القاهرة صباحا بان الرحلة لن تمر بسلام ، وان حكومة صدقى لن تتورع عن تدبير خطة دنيئة لاغتيال النحاس باشا اثناء طوافه بشوارع المنصبورة . واسر سينوت حنا بما يخالج نفسه من هواجس وشكوك إلى صديقه محمد حامد جودة بك . واتفق الصديقان على ان يلاصقا الزعيم طوال الرحلة حتى يفتدياه بروحيهما إذا تعرض لمكروه . فلما نزل النحاس هو وصحبه من محطة المنصورة ، أسرع سينوت حنا إلى السيارة المخصصة للنحاس ، وجلس فيها في انتظار وصول الزعيم إليها ، اما حامد جودة فقد فرق الزحام بينه وبين النحاس، ولم يتمكن من مصاحبته في السيارة. وتحركت السيارة من الميدان فاخترات النطاق العسكرى الأول .. ثم الثاني .. وما إن اشرفت على شارع البحر حتى اطبق عليها حشد من الجنود حاملي الحراب . ولمح سينوت حنا أحدهم يسدد الحربة الى صدر النحاس ، فما كان من سينوت إلا أن برز بصدره ليفتدى الزعيم، ويتلقى الطعنة القاتلة .. فانغرست في كتفه .. وانكسر نصلها في لحمه .. وسالت دماؤه الزكية على ملابس الزعيم .. وتقدم جندى آخر ليسدد طعنة آخرى فتلقاها على افندى الموجى .. وفي نفس اللحظة انهمرت الحجارة والطوب والزجلجات المعباة بالرمل على موكب الوقد من منازل أعضاء حزب الإحرار الدستوريين .. وهجمت الجماهير العزلاء تقدى الزعيم بارواحها .. وحدث الصدام الدموى بينهم وبين رجال الجيش والبوليس المدججين بالسلاح .. وانهالت الطعنات المسعومة على اجساد الاهالي فقتل اربعة منهم في مقابل ثلاثة جنود ، اما عدد الجرحي والمصابين فقد بلغ ١٤٥ شخصا .

واسفرت المجزرة التى دبرها صدقى باشا عن هذه النتيجة المؤسفة . وتبين أن الحكومة كانت تدبر للمذبحة منذ وقت طويل وعهدت بالمهمة إلى احد ضباط الجيش من ذوى السوابق فى الاعتداء على الشعب واسمه الاميرالاى عبد العظيم بك على . وقد كافاته الحكومة على إدارته لمجزرة المنصورة بنجاح وامرت بترقيته إلى رتبة لواء بصفة استثنائية ، وفى نفس الوقت عاقبت الصاغ محمد امين لانه سعى إلى حقن الدماء وابى استعمال القوة ضد ابناء وطنه فاحالته الى الاستيداع ، وكانت الترقية والعقوبة تهدفان إلى إغراء رجال الجيش والبوليس كى لا يترددوا فى التنكيل بالشعب وتجنب الرفق بالاهالى العزل ..

وماكادت انباء مجزرة المنصورة تذاع في انحاء البلاد حتى هبت الجماهير للتعبير عن سخطها على حكومة صدقى . واندلعت المظاهرات في طنطا وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والاسكندرية ، وتساقط الشهداء تحت وابل الرصاص الذي كان الجنود يطلقونه بلا رحمة او شفقة ، حتى بلغ عدد القتلى في الاسكندرية وحدها عشرين شهيدا فضلا عن ٥٠٠ جريح غصت بهم المستشفيات ، وقبض البوليس على بعض اعضاء لجنة الواد بالاسكندرية وهم : الاساتذة عبد الفتاح الطويل وحسن سرور والدكتور احمد عبد السلام .

اما في المنصورة فقد خرج مائة الف من ابناء الدافهلية والمديريات المجاورة لتشييع جنازة الشهداء الذين سقطوا في المجزرة . ولم تسلم الجنازة من اعتداء البوليس عليها بالكرابيخ والعصبي الغليفلة ، وقبض على الكثيرين حيث اودعوا السجون ، وهم يهتفون بحياة الدستور وسقوط الدكتاتورية والاستبداد . وارادت بعض المدن ان تفلهر شعورها بتحية الشهداء إجلالا لهم وتقديرا للتضحيات التي قدموها . فسارت الجنازات الصامتة في شبين الكوم وسوهاج ومغاغة وكفر الزيات وامبابة وطنطا . وخاولت السلطات ان تفرق المحتفلين الصامتين وان تعتدى على

الحرمات المقدسة الأمر الذي كشف عن فظاعة اسماعيل صدقى، وتحجر عواطفه، وخلو قلبه من ابسط المشاعر الإنسانية.

اما البطل الجريح سينوت حنا فقد عاد إلى القاهرة حيث الجريت له عملية جراحية لاستخراج الشظية المكسورة في كتفه ، وتحولت داره القابعة على شط النيل بالجيزة إلى قبلة يرتادها الوطنيون من جميع انحاء البلاد للاطمئنان على صحته ، والتعبير عن غبطتهم للدور البطولي الى قام به في صمت ، وكشف فيه عن معدنه النادر ونفسه الابية ، ولكن تأثير الطعنة المسمومة كان اكبر من جهود الاطباء ودعوات المخلصين ، فصعدت روحه الوثابة إلى بارئها ، ومضى إلى ربه راضيا مرضيا ، وبقيت قصته رمزا حيا على الشجاعة .. والمروءة .. والتضحية .. والتلاحم المقدس بين ابناء مصر الخالدة .

### المجاهد الزاهد

كان سينوت حنا من طليعة الأقباط الذين لبوا نداء الثورة الوطنية عام ١٩١٩ ووقفوا إلى جوار سعد زغلول في حماس حار ، وإيمان صادق بوحدة الالم والمصير بين المسلمين والاقباط ، وعندما اعتقل سعد زغلول للمرة الثانية في أخر ديسمبر ١٩٢١ ، كان سينوت أحد الرفاق الخمسة الذين صحبوه إلى المنفى في سيشل مع مصطفى النحاس ومكرم عبيد وفتح الله بركات وأخيه عاطف ، ويقال ان سعدا عندما بارح بيت الأمة في طريقة الى المجهول كان شديد التأثر ، بادى الألم ، فلما أقلعت به السفينة من السويس صعد الى ظهرها وحوله الصحاب ، فوضع يدا على كنف مصطفى النحاس ، ويدا على كتف سينوت حنا ثم ابتسم كتف مصطفى النحاس ، ويدا على كتف سينوت حنا ثم ابتسم قائلا : مع أبنائي لا أشعر بالمنفى .. كان الله في عون أبنائي الذين تركتهم في مصر .

كان هذا الجيل من شباب الاقباط قد اكتوى بنار الفرقة التي اشعلها الانجليز بين المسلمين والأقباط بعد حادث دنشواي ، ولكن جهود هؤلاء الشياب لتطويق الأزمة كانت أضعف من حماسة المتطرفين الذين اصروا على عقد مؤتمر للأقباط في اسيوط، وتم لهم ماارادوا .. وعقد المؤتمر في الأسبوع الأول من مارس ١٩١٠ برياسة بشرى حنا الشقيق الأكبر لسينوت حنا .. وتكلم المتحمسون وخطب المتطرفون .. وفي النهاية تغلبت روح العقل والحكمة .. وانتهى المؤتمر دون أن يمس الحقيقة الخالدة التي جعلت من مصر اما عطوفا على أبنائها جميعا مسلمين وأقباطا .. وعلى الجانب الآخر تحمس المسلمون وعقدوا مؤتمرا شبيها في مصر الجديدة برياسة رياض باشا في أبريل ١٩١١ وتكلم الخطباء والشيعراء .. وأصر هذا الرعيل المستنير من شباب الأقباط سسينوت حنا وواصف غالى وجورج خياط وويصا واصف ونجيب اسكندر - على حضور المؤتمر الاسلامي تأكيدا لمعنى الوحدة ، واستنكارا لوصمة الشقاق بين أبناء الوطن ، وانتهى المؤتمر كما انتهى سابقه .. وقد زالت الغشاوة عن عيون الغافلين في الجانبين، وتفتحت على عمق الهاوية التي يحفرها العدو

المشترك لتثبيت اقدامه في مصر ، وتاكد للجميع انه لا امل لهم في البقاء أو الوجود بغير استمرارهم على الحالة التي وجدوا انفسهم عليها منذ الاف السنين .

وجاءت سنوات الحرب العالمية الاولى بما صاحبها من قهر وظلم وسخرة لتؤكد بداهة المصير المشترك في نفوس المسلمين والاقباط، واخدوا يتطلعون الى اليوم الذي يتخلصون فيه من كابوس الاحتلال الذي امتص قواهم ونهب ثرواتهم واذل كرامتهم، فلما اندلعت الثورة تولد الأمل الذي انتظروه طويلا وانخرط سينوت حنا في اتون الثورة مضحيا بماله الوفير وشبابه الغض دون انتظار لثمن .. او ترقب لمنصب .. بينما وقف اخوه بشرى مترددا .. خائفا من مخاطر الثورة على ضِياع اسرته التي كانت تشغل مساحات واسعة من مديرتي بني سويف والفيوم .

يقدم العالم المؤرخ الدكتور حسين مؤنس لقطة رائعة من حياة المجاهد الزاهد سينوت حنا نقلا عن الدكتور جورجى صبحى الذى كان يجمع بين مهنة الطب ودراسة تاريخ مصر القديم وكان يحسن اللغة القبطية ويقرأ الهيروغليفية ، وكان يلقى دروسا فى التاريخ على طلبة معهد الآثار المصرية . يقول الدكتور مؤنس : «سالته ذات ليلة ونحن منصرفون من المعهد في طريقنا الى مدان التحرير :

\_هل صحیح ان بشری حنا شقیق سینوت حنا؟

ـ نعم كان بشرى هو الأخ الأكبر، وكان غير راض عن الاتجاه الوطنى المتطرف الذى سار فيه سينوت. وقد عاتب بشرى اخاه سينوت الذى كان شديد الحماسة لمؤتمر مصالحة المسلمين والاقباط الذى عقد في مصر الجديدة، وكان بشرى يخاف على مركز العائلة وثروتها من الاتجاه الوطنى المتطرف فقال لاخيه يوما:

 اذا اصررت على سلوك هذا السبيل فستسبجن وتعذب ، وربما نفوك من البلد كما نفوا عرابي ..

فقال سينوت ، وكان شابا يتميز بالحياء والأدب الشديدين : سيااخي بشرى لا تخف على . إنني اسعى في الحصول على استقلال مصر و إخراج الانجليز منها . لأن هذا هو الضمان الوحيد لسلامتنا جميعا أقباطا ومسلمين . انت تظن أن الانجليز يحرسون أموالنا ويحمون حقوقنا نحن الأقباط .. هذا خطأ .. إنهم لا يحمون الا انفسهم . وهاأنت ذا تراهم يستكثرون من نصارى الشوام ويعتمدون عليهم دوننا ، وانظر عنايتهم بالأروام (اليونان) والأرمن والمالطيين ! أنت تعرف أن الحكومة الانجليزية هي التي بنت من مالها كنيسة الروم وكنيسة الأرمن في القاهرة ، وهم يمولون المستشفى الاسرائيلي .. فهل ساهموا بقرش في بناء يمولون المستشفى الاسرائيلي .. فهل ساهموا بقرش في بناء كنيسة قبطية ؟ انهم ياأخي أعداء المصريين جميعا ، أملنا الوحيد هو أن نظل متحدين مع إخواننا المسلمين ، فنحن وهم دائمون في هذا البلد ، وما عدانا زائل .. هذا هو الأمان الوحيد لي ولك ولأموالك التي تخاف عليها » ..

ثم يستطرد الدكتور جورجى صبحى قائلا: « وبعد ذلك بسنوات وبعد أن اجتمعت كلمة المسلمين والأقباط تحت زعامة سعد ، وبدات دعائم الاحتلال تتزعزع ، واصبح سينوت الى جانب سعد واصحابه من رجال مصر وابطالها ، وصل بشرى ذات يوم الى الفيوم في زيارة عمل فوجد مظاهرة في انتظاره ، وحمله الناس على اكتافهم ، لمجرد أنه أخو سينوت .. وعندما التقي مع أخيه بعد ذلك بايام قال له : كنت أنت على حق ياأخي .. لا تتصور كيف يستقبلني الناس الآن في الفيوم .. قبل ذلك ، وفي أيام أزمتنا مع إخواننا ، كنت أطلب من الحكمدار أن يرسل معى حرساً .. لقد مضى ذلك والحمد لله » ..

هذا هو سينوت حنا .. المجاهد الزاهد الذى عاش الثورة بكل عنفوانها .. وعاش مابعد الثورة دون أن يطمع فى منصب أو جاه أو نفوذ .. وكان استشهاده فى المنصورة خير مثل على نزاهته ومروءته وعطائه النبيل .

### الصيف الساخن

كان صيف ١٩٣٠ صيفا تصاعدت فيه حدة المواجهة بين الوقد وحكومة اسماعيل صدقى بعد الاحداث الدامية التي وقعت في المنصورة وغيرها من مدن القطر ، كانت خطة اسماعيل صدقى « الضرب في المليان »، وقمع كل اشتكال الاحتجاج عن طريق العنف وإراقة الدماء . وكانت خطة الوفد المضى في طريق الصمود مهما كانت التضحيات . كان الوفد يتحرك من احساسه بالخطر المبيت لإجهاض المرحلة الدستورية التي لم يمض عليها اكثر من سبع سنوات حُلِّ فيها البرلمان اربيع مرات بمقتضى النص الذي اصر الملك فؤاد على أن يتضمنه مشروع الدستور ، ويعطيه حق حل البرلمان دون قيد أو شرط، ونتج عنه أن فترة تعطيل الحياة النيابية كانت اطول من فترة عملها ، وكان الوفد يرى أن المعركة الدستورية لا تقل اهمية عن المعركة الوطنية وتستحق مثلها شرف التضحية ، لأن الاعتداء على الدستور هو اعتداء على الحقوق الشعبية التي برزت لاول مرة في التاريخ الحديث ، وأن على الشعب أن يهب لاستخلاص هذه الحقوق قبل أن تتحقق خطة الملك في تفصيل دستور جديد على مقاسه يحقق اطماعه الدكتاتورية .

ومضى الملك فى طريق الشوك مستغلا النزعة الاستبدادية المتاصلة فى نفس صدقى وكراهيته المقيتة للشعب، وتلاقت إرادة الرجلين على تنفيذ خطة رجعية تعود بالبلاد الى صيغة الحكم المطلق التى كانت سائدة قبل دستور ١٩٢٣، وكانت الخطوة الأولى فض الدورة البرلمانية حتى لا تواجه الحكومة البرلمان الذى كان من المقرر أن يجتمع يوم ٢ يوليو بعد انتهاء مهلة الشهر التى تعطل فيها، وكان قرار فض الدورة مخالفة صريحة لنص الدستور الذى يقضى بعدم فض المجلس قبل إقرار الميزانية العامة ، ولكن صدقى لم يابه بهذه الاعتراضات الفقهية لانه كان ينوى ماهو اخطر من ذلك وهو حل البرلمان وإلغاء الدستور ذاته .

وقرر اعضاء البرلمان أن يجتمعوا في اليوم الاخير من المهلة لحجب الثقة عن الحكومة ، ولكن صدقي لم يترك الفرصة لتكرار ما

حدث يوم تحطيم السلاسل، فأمر بطرد قوة حرس البرلمان وجاء بقوات هائلة من الجيش احتلت كل أركان المبنى وجلس الجنود فوق سطح البرلمان فى وضع استعداد لإطلاق النار على اى شخص يقترب من المبنى، وأذاع صدقى على الشعب إنذارا بضرب النار على أى شبح يقترب من المنطقة المحيطة بالبرلمان واحتج عدلى يكن باشا رئيس مجلس الشيوخ على هذا الاعتداء الهمجى من جانب الحكومة ، وفعل نفس الشيء عبد السلام فهمى الجمعة بك وكيل مجلس النواب . وقرر اعضاء المجلسين عقد اجتماعهم فى مبنى النادى السعدى (مقر حزب الوفد) حيث اعلنوا عدم ثقتهم بالحكومة وسجلوا عدوانها السافر على الحياة البرلمانية ، وفى نفس الوقت اصدرت بعض مجالس المديريات (الغربية والبحيرة) بيانا استنكرت فيه تصرف حكومة صدقى فامر بحلها بحجة (انها تتدخل فى مسائل خارجة عن اختصاصها)

وكان من شان هذه الأساليب البربرية التي انتهجها صدقى باشا في العبث بالدستور والنظام البرلماني .. أن اشعلت رغبة الانتقام في نفوس الشباب الذين رأوا بأعينهم مليك البلاد ورئيس وزرائه يتامران على سلطات الشعب الدستورية ، وارتفعت نبرة العنف ومحاولات الاغتيالات السياسية بعد ان توقفت منذ حادث السردار ، وبينما كان صدقى باشا عائدا بالقطار من الاسكندرية يوم ٢٥ أغسطس ضبطوا شابا يتخفى في زي عمال عربة البولمان ويخفى في طيات ملابسة بلطة حادة لذبح رئيس الوزراء . وتبين ان الشاب ـ وكان سودانيا ـ من خريجي كلية غوردون بالسودان ويعمل موظفا بهندسة السكة الحديدة واسمه حسن محمد طه نجل محمد طه بك عضو مجلس النواب عن مركز الدر ، وقد حوكم الشاب بتهمة الشروع في قتل صدقى فحكم عليه بالسجن سبع سننوات ولكنه مات بعد سنتين في السجن .

وفى يوم ٢٢ اكتوبر ١٩٣٠ بلغت خطة الملك منتهاها ، فاصدر امرا ملكيا بالغاء دستور ١٩٣٠ وإعلان دستور جديد ينقل إليه كل السلطات التى كانت مكفولة للشعب . ويجعل من الحكومة العوبة فى يد الملك أو بمعنى أصح ستارا يغطى استبداده بالحكم ، ولم تخف هذه الحقيقة عن الدوائر الأجنبية فقالت صحيفة الديلى ميل : معنى هذا أن الحكومة تكون حكومة السراى ! وأن الحكومة

هى الملك نفسه ! وستكون نتيجة ذلك نقل السيطرة البرلمانية من الوفديين المتطرفين المضادين لبريطانيا - الى الملك الذي يتسنى له الأن ان يحكم البلاد حكما مطلقا .

ومن الطريف ان الملك فؤاد لم يقسم على احترام الدستور الجديد كما تقضى التقاليد الدستورية حتى لا يقع فى خطيئة الحنث باليمين الأولى التى اقسمها على احترام دستور ١٩٢٣، وهو فى نفس الوقت لا يستطيع التحلل من هذا القسم من حيث ان الدستور (عقد) بينه وبين الأمة . ومن ثم لا يحق له ان يفسخ من جانبه هذا التعاقد الرسمى العلنى ..

وفى هذا الجو القاتم المترع بدماء الضحايا .. والمشبع بفنون التزييف والحيل والمغامرات .. ولد دستور ١٩٣٠ ولادة ميتة .

### على رهبيف بنى سويف

فُسي

أرشيف الصحف القومية صورة شهيرة للزعيم مصطفى النحاس وهو ينام فوق « دكة » خشبية على رصيف محطة بنى سويف. ولهذه الصورة قصة أروبها للجيل الجديد، كي يعرف حجم التضحيات التي بذلها زعماء الوطنية المصرية من أجل حرية

الشعب . وصبيانة الحقوق العامة التي حصل عليها بمقتضى دستورْ ٢٣ أ ١ ، ثم راق لبعض الطغاة أن يعصفوا بهذه الحقوقّ ظنا منهم أن الشبعب غير قادر على استيعابها .

ففي عام ١٩٣١ كان اسماعيل باشا لايزال يحكم البلاد بالحديد والذار بعد أن ألغى دستور الشعب .. ورأى الوقد أن السكوت سيؤدى بالبلاد إلى كارثة ، ويعود بها إلى عصر الحكم المطلق ، وينسف الحقوق الدستورية التي حصل عليها بعد كفاح مرير .. ولما كانت وسائل الاتصال بالجماهير قد تقطعت ، فقد رأى الوفد أن ينزل إلى الناس ليحثهم على مقاطعة الانتخابات التي أراد صدقى أن يتخذ منها أداة لتزييف إرادة الأمة ، وإسباغ الصبغة الشرعية على حكمه الارهابي، وإظهار نفسه بمظهر الحاكم الديمقراطي الذي يحكم باسم الشعب ..!!

وتحالف الأحرار الدستوريون مع الوفد في الكفاح من أجل سيادة الأمة ، وانقلبوا على صديقهم القديم بعد أن تبين لهم عمق الهاوية التي يحفرها للنظام الدستورى . واختار النحاس باشا مدينة بني سويف \_ أحد معاقل الوفد العريقة \_ لتكون أول محطة في مشبواره الطويل الشباق .. وركب النحاس ورفاقه قطار الصبعيد في ابريل ١٩٣١ ، ولكن ما أن هبطوا محطة بني سويف حتى وحدوها اشبه بثكنة عسكرية، وإذا بقوات مدججة بالسلاح تحيط بهم وتحول بينهم وبين الحركة . بينما كانت الجماهير تزحف نحو المحطة بعد أن علمت بوجود النحاس، فقوجئوا بالمصفحات تحيط بمبنى المحطة إحاطة السوار بالمعصم !!!

كان المشبهد رهيبا .. مهيبا ..

فلا الزعيم ورفاقه يستطيعون الخروج من المحطة .. ولا الجماهير تستطيع دخولها .. ولا يسمع في الميدان سوى هدير الناس تتخلله طلقات الرصاص ومرت ١٢ ساعة من الساعات الخالدة في تاريخ هذه الأمة وكفاحها البطولي من أجل الحرية ، واستخلاص حقوقها من براثن الطغاة .. واضطر النحاس ورفاقه إلى النوم على الدكك المتناثرة فوق الرصيف ، حتى إذا لاح القطار المتجه إلى القاهرة ، تقدمت فرقة من الجيش وحملت النحاس ورفاقه قسرا .. ووضعوهم داخل القطار الذي عاد بهم إلى القاهرة بينما جماهير بني سويف تغلى غيظا .. وحمدا .. وعاد الزعماء إلى بيوتهم مرهقين .. مجهدين .. ولكن هممهم لم تفتر .. وحماسهم لم يخمد .. وقرروا استمرار كفاحهم والاتصال مباشرة بجماهير الشعب .

ففى يوم ٢ مايو ١٩٣١ قرر النحاس باشا ومعه محمد محمود رئيس حزب الاحرار الدستوريين السفر بالقطار إلى طنطا ومعهم حشد من اقطاب الحزبين ، ونجح الوفد فى اختراق نطاق البوليس الذى كان يحاصر ابواب محطة مصر ، فلما استقروا داخل القطار تفتق ذهن صدقى باشا عن حيلة لا تخطر إلا على بال كتاب القصص البوليسية ، فقد امر مدير مصلحة السكة الحديدية باجراء مناورة كان من نتيجتها فصل العربة التى يجلس فيها الزعماء عن بقية عربات القطار ، ثم جاءت قاطرة خاصة فسحبت العربة واتجهت بها إلى طريق صحراء العباسية الذى يلتف حول العربة واتجهت بها إلى طريق صحراء العباسية الذى يلتف حول القاهرة باتجاه حلوان حتى توقفت بهم وسط الصحراء ، وتسامع الزعماء المنفيين فى العراء . حتى إذا جن الليل تحرك القطار نحو محطة المعسكر .. قرب طرة .. وجاءت فرقة مسلحة واجبرت الزعماء على مغادرة العربة طوعا او كرها ..!!

ولم تلن قناة مصطفى النحاس . فقد كان العناد والصلابة من ابرز صفات هذا الرجل العظيم . وفى اليوم التالى كان وفد المقاومة يستقل السيارات .. فى غفلة من السلطة .. نحو بنى سويف للمرة الثانية ، وما إن استقر النحاس باشا ورفاقه فى بيت رئيس لجنة الوفد حتى انطلقت الجموع كالطوفان تحيط بالبيت وهى تهتف بسقوط الطغيان والاستبداد ، ولم يتراجع صدقى باشا عن المضى فى خطته الدموية فامر قوات الحكومة المسلحة باطلاق النار على الجماهير فقتل سبعة شهداء وجرح المئات ، وانتهى اليوم بإعادة النحاس باشا ورفاقه مخفورين إلى محكمة مصر بباب الخلق لمحاكمتهم

ولم تضع دماء الشهداء سدى ..

ولم يذهب كفاح الوفد من اجل الحرية والدستور هباء .. وادرك الشعب حجم التضحية التي يبذلها النحاس كي يعود للشعب دستوره ولا يتحكم فيه الطغاة ، فلما كان يوم الانتخابات قاطعها الشعب مقاطعة أعادت إلى الاذهان ذكريات ثورة ١٩١٩ ، وبينما خلت لجان التصويت من الناخبين انطلقت جموع الشعب تهتف بسقوط المزيفين ، وسقط عشرات القتلي ومئات الجرحي ، ومع ذلك لم يخجل صدقي من أن يعلن نتيجة الانتخابات \_بعد موعدها بيومين \_ فيزعم أن نسبة الذين أدلوا باصواتهم كانت ٨/٧٠٪ فكان أول من ابتدع هذا اللون من الفساد السياسي في تاريخ الانتخابات المصرية ، وكان الشعب يبتسم ساخرا وهو يستمع إلى هذه الأرقام ، وظل الشعب يواصل كفاحه الشريف \_ بزعامة النحاس \_ حتى نجح في اسقاط دستور صدقي واعادة دستور الشعب .

فماذا كان حكم التاريخ ..؟

لقد وُضع اسماعيل صدقى سرغم ذكائه وعلمه ودهائه ـ فى لائحة الساسة المكروهين اعداء الشعب والديمقراطية ، وبقى اسم مصطفى النحاس فى سجل الخلود ، حارساً للديمقراطية ، امينا على حقوق الشعب ، طاهر اليد والقلب حتى النفس الأخير .. وما اصدق الذين هتفوا له يوم مماته : عشت فقيرا ..

# أكذوبسة رخيصسة



بشخصية الزعيم الجليل مصطفى النحاس الفة روحية وروابط نفسية وعقلية ليست وليدة الانتماء الحزبى أو الولاء السياسي ، ولكنه حصيلة المعاناة والبحث والتنقيب فسى تلك الحقيسة

الخصبة من تاريخ مصر ، التي أفرزت كما هائلا من رجال السياسة والحكم ، وكما نادرا من ذوى العظمة الحقيقية ، واصحاب البطولات الصادقة .

واجتلاء جوانب العظمة في شخصية مصطفى النحاس امر حيوى ومطلوب في هذا العصر الذي اختلَّت فيه القيم ، واختلطت المفاهيم ، واضطربت المقاييس ، حتى بات الناس في حيرة من أمرهم .. لا يميزون بين العظمة الحقيقية ، والعظمة المزيفة .. بل أصبح حديث العظمة نفسه حديثا بغيضا إلى عامة الناس، ظنا منهم أن المساواة التي شاعت في عصرنا قد أزاحت العظماء عن عليائهم ، وأطاحت بهم إلى مهاوى النسيان ، واصبح تلويث العظماء وتلطيخ سيرتهم متعة رخيصة عند ذوى النفوس الضعيفة . انظر اليهم وقد تعمدوا نسيان تاريخ (النحاس) وكفاحه العريض ثم توقفوا امام اكذوبة تقول انه قبل يد الملك فاروق .. ولقد أعجبني وصف الدكتور رفعت السعيد لهذه الاكذوبة بأنها من نسيج أناس عاشوا حياتهم، وصعدوا، أو بالدقة هبطوا من أجل تقبيل حذاء كل حاكم وكل طاغية . ثم يعقب على هذه الفرية قائلا : ان علم التاريخ يأبي أن يرصد حادثة عارضة - حتى لو كانت صادقة - لتقييم تراث متكامل ، وتاريخ النحاس يكفيه ويزيد - وبدون اية حجج او براهين - أن يسمو به فوق هذه الصنغائر.

ولا اتصور زعيما تعرضت سيرته للتشويه والافتراء والايذاء .. كما تعرض مصطفى النحاس ، وفى يقينى ان الجيل الحالى الذى تلقى صورة النحاس مشوهة مزيفة .. احوج من اى جيل سبق إلى معرفة الحقيقة حتى تستقيم رؤيته إلى معانى العظمة ، فيستعيد سلامته النفسية والعقلية ، ويبرأ من داء الاجتراء على سير العظماء ، ويضع الابطال فى المكانة التى يستحقونها ، ولن يتيسر ذلك بقراءة الكتب التى صدرت عن الزعيم الجليل ، فهى

شحيحة وميتسرة ، ولكن التاريخ الحقيقي لمصطفى النحاس يوجد في تضاعيف الأحداث الجسام التي شغلت تاريخ مصر فيما بين ثورتي ١٩١٩ و١٩٥٧ ، عندئذ سيستوى أمامك الرجل عملاقا ينطلق من القمقم الذي سجنه فيه أهل الجحود والنكران ، ولسوف تشعر بالندم لأنك لم تكن من مريديه قبل أن يموت ، وستشعر بالاسى لأنك لم تحاول رفع الظلم الذي حاق به حيا وميتا، وستشعر يسعادة غامرة لأن مصر أنجبت هذا الرجل الذي أحب مصر بكل ذرة من كيانه ، وقضى حياته مجاهدا في سبيل حريتها وكرامتها، فلم يقبض من ثمن الجهاد سوى النفي والتشريد والتجنى والافتراء، عاش فقيرا يستدين من البنوك ليستكمل نفقات معبشته ، ولا يمد يده إلى مال الدولة . وكانت طهارة قلبه لا تقل عن طهارة يده ، والصورة التي يرسمها لنا على سلامة في كتابه عن مصطفى النحاس تعطينا صورة الرجل الطيب الودود والأب الحنون الذي لا يعرف الحقد ، يظهر ما يبطن .. ولا يعرف الكلام المنمق المزوق ، وكل ما يحتويه قلبه ينطق به لسانه ، ولا يستطيع أن يبتسم في وجه شخص يكرهه ، ولا يستسيغ الكذب والمخاتلة والرياء .. ولا يتصور انسانا يحترف الكذب .. ويتخذه وسيلة للوصول إلى الغاية.

كيف استطاع الرجل وهو على هذا القدر من نبل الصفات ومكارم الأخلاق ، أن يخوض بحر السياسة الغامر بالأكاذيب والتضليل والدس والتامر والابتسامات الصفراء المرسومة على شفاة غليظة ...؟ أن الجواب على السؤال يبدو سهلا إذا تذكرنا ان السنوات التي قضاها مصطفى النحاس فوق كرسي الحكم لا تزيد على عُشر الفترة التي قضاها في أحضان الشعب .. مواطنا وقائدا وزعيما .. والعلية النادرون في تاريخ الأمم لم يستمدوا عظمتهم من زخارف الجاه والسلطة .. ولكن من الايمان برسالتهم والارتباط بشعوبهم والارتقاء بنفوسهم في معارج الروح ، والارتفاع عن الدنايا والصغائر ، وكان مصطفى النحاس نموذج العظمة السياسية التي فرضت على قلوب الناس خلال جيلين

## صاحب المتسام الرفيسع

لَمْ

يسعدنى القدر برؤية الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس، وإن كنت لا أنسى صوته الجهورى وهو يجلجل عبر موجات الأثير من قاعة البرلمان: « من أجل مصر وقعت معاهدة ١٩٣٦، ومن أجل

1

اجل مصر اطالبكم اليوم بإلغائها، كنت وقتها طالبا في المرحلة الثانوية لا اعرف بالضبط محتويات المعاهدة ولا الظروف التي دعت إلى إبرامها، ولا مسببات إلغائها، ولكني ادركت ان حدثا خطيرا يوشك ان يقع، وما هي إلا أيام حتى تحولت مصر كلها إلى شعلة حماسة، فالفدائيون يقتحمون معسكرات الانجليز، والشهداء يتساقطون، والمظاهرات تعم أرجاء البلاد، وذات خرجت مصر في مظاهرة جارفة وتدفق الملايين على العاصمة للمشاركة فيها، وكان شيئا مثيرا أن يخرج رئيس الوزراء مصطفى النحاس ووزراؤه على رأس المظاهرة التي جابت شوارع القاهرة، واعادت إلى الأذهان ذكريات ثورة ١٩١٩، وبعد اسابيع احترقت القاهرة واقيلت حكومة النحاس، وخيمت على مصر سحائب الظلمات، واختفى اسم مصطفى النحاس من الصحف والإذاعة، وبدات حملة مشبوهة لتلطيخ اسمه وزحزحته عن زعامة الامة.

وبعد الثورة ، وطرد الملك ، توقع الناس أن يعود مصطفى النحاس إلى موقعه الطبيعى بحكم زعامته لحزب الأغلبية وتطبيقا للمبدأ السادس من مبادىء الثورة الذى يدعو إلى إقامة حياة ديمقراطية سليمة . ولكن تبين أن مفهوم الديمقراطية عند قادة الثورة يختلف عن المفهوم الموروث عن الديمقراطية ، وتطوع الفلاسفة والمنظرون – وهم للأسف من فئة كبار المثقفين – بإعطاء الديمقراطية عشرات التفسيرات ، وإلباسها اقنعة مزيفة تخفى الديمقراطية عادى يتمثل في الاحتكام إلى الشعب واحترام ارادته أيا كانت النتائج .

وكما عاش مصطفى النحاس بعيدا عن كرسى الحكم معظم سنى عمره السياسى ، فى ظل النظام الملكى ، قضى بقية سنوات عمره سجين بيته فى ظل النظام الثورى ، وكما عمل القصر واعداء الحرية واحزاب الأقلية على تحطيم زعامة مصطفى النحاس ، واصلت الثورة نفس العمل ، عن طريق سلسلة من المحاكمات

تناولت اقرب الناس إليه ولم تتناوله شخصيا ، ربما ـ وهو الأرجح ـ خوفا من أن تزيده المحاكمة رفعة وتالقا .. فيصبح في ظل الثورة «صاحب المقام الرفيع» كما كان قبلها .

هل كان مصطفى النحاس يستحق كل هذا العذاب الذي وقع له سواء في العهد الملكي أو في العهد الثوري ..؟! يمكننا أن نعرف الجواب إذا عرفنا حقيقة الصراع الذي كان يدور حول قضية الحكم والسلطة منذ عرفت مصر النظام النيابي وما يستتبعه من قيام حكومة مسئولة امام برلمان شبعبي منتخب ، وإعلان دستور ينظم السلطات الثلاث ويحصر سلطة الملك في دائرة ضيقة ، ويجعل من الأمة ـ وليس الملك ـ مصدر السلطات ، ولم يكن من اليسير على القصر بحكم تراثه التاريخي وتكوينه الأوتوقراطي أن يتقبل هذا التحول الجذرى الذي يجعل من الشعب سيدا .. بعد أن كان قطيعا يساس بالعصا .. كان هذا هو محور الصراع بين سعد زغلول والملك فؤاد ، وامتد فيما بعد بين مصطفى النحاس والملك فاروق . ولما كان الوفد هو الحزب الذي تجسدت فيه رغبة الامة في التحرر من تسلط الاسرة العلوية والتخلص من التسلط الاجنبي ممثلا في قصر عابدين وقصر الدوبارة ، فكان القصران يتصديان لهذه الظاهرة وإحباطها بشتى الحيل .. مرة عن طريق تزييف الانتخابات ، ومرة عن طريق اصطناع احزاب تدين بالولاء للقصر وتحكم بطريقة غير دستورية، ومرة بتشجيع قيام تنظيمات فاشية ترفع شعارات طنانة بقصد خداع الجماهير وصرفها من حول الوفد .. النخ .. وكل هذه الأساليب كانت تلتقي عند هدف واحد هو حرمان المصريين من حكم انفسهم عن طريق ممثلهم الشرعي وهو الوفد ، وإبقاء السلطة في يد القصر ليواصل سياسته القديمة في الحكم الاستبدادي ، وإذا كان هذا السلوك مفهوما من جانب النظام الملكي ، إلا أنه لم يكن مقبولا من جانب الثورة التي قامت اصلا للاحتجاج على الانتهاكات الدستورية التي ادت إلى اقصاء صاحب الحق الشرعي عن الحكم ، وإسناده إلى من لا يستحق!!

انه لغز لا يسبهل فهمه إلا على ضوء شخصية مصطفى النحاس وفهمه العميق لقضية الديمقراطية.

## النماس .. أسيرا

کان

الزعيم الجليل مصطفى النحاس يقضى السنوات الاخيرة من عمره فى بيته كالأسير يعانى مرارة الجحود والظلم والإهمال .. فالصحف لا تذكر اسمه إلا تهجما او تهكما .. او تحاملا على جيل

通光

ANT.

باكمله ، جيل السياسيين المصريين الذين انتزعوا مقاليد مصر من براثن الترك والشركس والأغوات ، وبعد أن كنا نسمع أسماء نوبار وباغوص ورفقى ولاظوغلى ، أصبح الوزراء يحملون أسماء زغلول والنحاس والغرابلي وأبوعلم وويصا واصف .. رجال من صميم الطينة المصرية .. ومع ذلك أصبحوا فوجدوا تاريخهم يتعرض لأبشع أنواع التلطيخ والتزوير .. وهم لا يملكون دفاعا عن أنفسهم فليوذون باركان بيوتهم حتى يأتيهم الموت .!!

000

ذات يوم طرقت فتاة بيت الزعيم مصطفى النحاس ، قالت انها مندوبة التعداد العام، وتريد الحصول على البيانات عن سكان البيت ، واستقبلها الرجل العظيم هاشًا باشًا .. وجلس امامها ليرد على اسئلتها .. وتهيأت الفتاة لعملها ففتحت حقيبتها وأخرجت أوراقها وبدأت في طرح أسئلتها فكان السؤال الأول : اسم سيادتك ؟ اجابها الرجل في هدوء : مصطفى النحاس ، ومضت الفتاة الى السؤال الثاني دون ان يبدو عليها اى انفعال لدى سماعها اسم الرجل .

وسيادتك بتشتغل ايه؟

وهنا توقف الزعيم عن الرد ، والتفت الى الفتاة مستفسرا هو انت يابنتى ماتعرفيش مصطفى النحاس كان بيشتغل ايه ؟!! وارتبكت الفتاة . وظهر انها لم تفهم مغزى السؤال ولم تعرف شيئا عن الرجل الذى يجلس امامها .. فسالها : انت متخرجة منين قال : من كلية الآداب .. قسم التاريخ .. وازداد حزن الرجل الذى افنى عمره كله من أجل مصر.. ولم ينجب ولدا ولا بنتا .. وكان يعتبر كل أبناء مصر اولاده .. فسالها : وأنت تدرسين تاريخ مصر الم تسمعى عن رجل اسمه مصطفى النحاس ؟!!

واحمر وجه الفتاة خجلا وكأنها تعتذر عن جريمة لم ترتكبها .. فطيّب الرجل خاطرها حتى انصرفت . من المسئول عن جريمة إهمال تاريخ هذا الرعيل من زعماء الوطنية المصرية ؟ ومن الذي يملك حق استمرار الحظر على تاريخ الزعماء في مناهج التعليم وبرامج الإعلام ؟ إن التاريخ ليس ملكا لحكومة معينة ، وليس حكرا على نظام بعينه يعبث به كيف شاء ، وجريمة العدوان على التاريخ تدفع الأجيال اللاحقة ثمنها خصوصا عندما تكتشف الخدعة التي تعرضت لها ، فتكفر بكل ما يقال لها ، ولا يظن التليفزيون انه يبث في نفوسنا روح الوقاء للخالدين عندما يصدع رءوسنا كل يوم بإحياء ذكرى بعض المشاهير ومعظمهم من المطربين والممثلين وكتاب الأغاني !! فليس هؤلاء هم رموز الوطنية التي تستحق التخليد ، فالناس تريد ان تعرف تاريخ زعمائها الذين جحدناهم احياء .. ونسيناهم امواتا ..

## رجل فلاح

كان احمد حسين زعيم مصر الفتاة مطاردا من قبل سلطات الاحتلال البريطاني اثناء الحرب العالمية الثانية ولكنه نجح في الافلات والهرب ، وقضى فترة طويلة مستخفيا عن الأنظار حتى ضاقت به سبل العيش ، فعزم على تسليم نفسه الى الحكومة . واستعرض اسماء بعض الوزراء ليختار من بينهم الوزير الذى يسلم نفسه اليه ، وهو مطمئن الي ان كرامته ستكون محفوظة ، ووقع اختياره على وزير الداخلية فؤاد سراج الدين لاعتبارات ترجع الى زمالة قديمة بينهما في كلية الحقوق ، ورفع أحمد حسين سماعة التليفون ورد عليه فؤاد سراج الدين مهللا مرحبا وقائلا: انت فين باراجل .. عاوزين نشوفك !! وقال الزعيم المطارد : وانا اريد ان اقابلك فقال الوزير: اذن تفضل في بيتي الأن ان شئت فقال احمد حسين : ساحضر الآن بشرط الا تعلم احدا بحضورى .. وركب احمد حسين سيارة « تاكسي » ، ومضى الى بيت فؤاد سراج الدين المواجه لبيت النحاس باشا رئيس الوزراء ، والشك يساوره في ان يعد له الوزير كمينا لاعتقاله . فلما لم يجد حول البيت شيئا مريبا سلم امره الى الله ودخل بيت سراج الدين واستقر في غرفة الاستقبال وقد غمرته الفرحة « فلم اكن اتصور ان سيكون الرجل امينا في تنفيذ وعده الى حد الا يخطر النحاس باشا مع انه كان يعلم ان هذا الموضوع في الدرجة الأولى من اهتمام رئيس الوزراء».

وبعد حديث وُدّى بين الزعيم الهارب والوزير المسئول عن الامن استأذن سراج الدين من ضيفه لعرض الموضوع على النحاس باشا ، وبعد فترة ـ كانها دهر ـ عاد الوزير ليروى لضيفه تفاصيل اللقاء : لقد قلت للنحاس باشا إن عندى خبرا يسرك .. احمد حسين عندى ! فقال النحاس باشا : واين هو اريد ان اراه .. فقلت له : وهو ايضا يريد أن يراك .. ولكن قبل أن تتقابلا اريد أن اتفق معك ياباشا على وجوب اخلاء سبيله .. « فالاستاذ احمد حسين زميلي في الدراسة ، وصداقة المدرسة عندى اغلى ما اعتز به ، على أن هناك فوق ذلك كله ، أننى رجل فلاح ولقد جاء احمد حسين الى بيتى سجينا أو معتقلا

ابدًا .. وإذا كان الباشا يرى ان لا مناص من اعتقاله فلياذن لى ان اعود إلى الاستاذ احمد حسين كى اساعده على الرجوع من حيث اتى .. ثم يعمل الباشا بوسائله الخاصة على اعتقاله ..

. . .

مازلت اذكر الأثر الذي تركّته هذه الواقعة في نفسي عندما قراتها لأول مرة وأنا في مرحلة الصبا في كتاب (وراء القضبان) الذي اصدره المرحوم احمد حسين في سلسلة ـ كتب للجميع ـ عام ١٩٤٩، ورغم مرور ٣٥ سنة فلاتزال رموز هذا اللقاء المثير تشبع في وجداني إحساسا بالدهشة والسعادة .. وكلما مضى الزمن اتسعت دائرة الدهشة وضاقت دائرة السعادة ..! عكان المصريون في ذلك العصر يقيمون اعتبارا كبيرا للقيم والتقاليد والأخلاق ، وكانت قواعد اللعبة ـ بين الدولة وخصومها ـ مصونة من الطرفين ، لا يجرؤ احد على اختراقها وألا قوبل بالخزى والعار من جانب ضميره اولا ومن جانب الضمير العام ثانيا .. وجاء زمن خبا فيه صوت الضمير الى حد العدم ... وباتت القيم والتقاليد والأخلاق عملات قديمة غير قابلة للتداول ..

## محكمة الثورة

کان

إلغاء دستور ١٩٢٣ بعد نحو خمسة شهور من قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ مؤذنا بالصدام المباشر بين الثورة والوفد ، وسقوط شعرة معاوية التي كانت قائمة حتى ذلك الحين بين الطرفين ، لأن الكفاح من أجل

الا ستور كان خطا ثابتا في تاريخ الوفد ويسير في خط مواز لك احه من أجل الاستقلال، وكانت تضحيات الشعب بقيادة الرفد في سبيل الدستور، وحمايته من العبث والعدوان، لا تقل روعة وجلالا عن التضحيات في سبيل انهاء الاحتلال، ومنذ بداية المرحلة الليبرالية في عام ١٩٢٤ كان الوفد يحارب في جبهتين الجبهة الخارجية لاستخلاص حقوق البلاد الوطنية، والجبهة الداخلية لمقاومة استبداد القصر، وإحباط محاولاته الدائبة لاستعادة حكمه المطلق، مما دعا الوفد الى خوض معارك دامية بلغت ذروتها في عهد اسماعيل صدقى، وقد تُوج كفاح الوفد النابدة الذائد بعودة دستور ١٩٣٧ في أواخر عام ١٩٣٥.

وعندما قامت ثورة يوليو كان الشائع انها ستعمل على صيانة الدستور وتصحيح الأوضاع الديمقراطية واعادة الحياة النيابية وضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين ، خاصة بعد خلع فاروق المدبر الأكبر لكل الانقلابات والدسائس التي أدت الى الفساد السياسي ، ولكن قيادة الثورة ما لبثت ان تنكرت للدستور ، وكشفت عن نواياها المعادية له عندما تجاهلت النص الدستورى الذي يقضى بدعوة البرلمان الوفدى المنحل لكى يؤدى أمامه اعضاء مجلس الوصاية على العرش اليمين الدستورية . ورغم أن انعقاد هذا البرلمان كان إجراء شكليا بحتا ولا يستغرق اكثر من يضع دقائق ، إلا أن الزمرة التي احاطت بضباط الثورة ، وكلهم من رجال الحزب الوطني المعادين للوقد ، وجدوا في عقد البرلمان فرصة غير سارة تذكر الجماهير بالنظام البرلماني الذي بيتوا النية على هدمه ، والسير بالنظام الجديد في طريق اللاديمقراطية ، فكان أن تفتقت عقولهم عن فتوى شيطانية بإمكانية أداء اليمين أمام مجلس الوزراء، ووجدت الفتوى ذات المنفعة المزدوجة قبولا عند الضباط الشبان ، فقد شجعت هؤلاء على الاستهانة

بالدستور والتحرر من قيوده ، ومن ثم المضيي في طريق الانفراد بالحكم، وفي نفس الوقت حققت لمستشارى السوء فرصتهم للانتقام من الوفد و إقصائه نهائيا عن حقه الشرعي في الحكم . وجاء الإجهاز على الدستور في ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ علامة واضحة على أن الحكام الجدد قد اختاروا السير في الطريق نحو الديكتاتورية ، ثم لم تمض ثلاثة اسابيع حتى اصدر مجلس قيادة الثورة في ١٧ يناير ١٩٥٣ أمرا بحل الأحزاب السياسية التي تعتبر ركيزة النظام الديمقراطي، وازاء هذا المد الاستبدادي السافر ، قرر الوفد أن يخوض المعركة أيا كانت نتائجها رغم علمه بطبيعة القوى الجديدة التي يواجهها ، وانها عناصر عسكرية بحتة تستند الى قوة الجيش، وانتهز زعيم الوفد مصطفى النحاس فرصة ذكرى وفاة سعد زغلول في ٢٣ اغسطس ١٩٥٣ فتحدى القرار الصادر بمنع الاحتفال بها ، وتوجه الى ضريح سعد والقى خطابا ساخنا هاجم فيه قيادة الثورة ، وندد بالأساليب التي اتبعتها في القضاء على الحرية والدستور والحياة النيابية، وطالب بالافراج فورا عن المعتقلين ، كما هاجم سياسة حكومة الثورة في التفاوض مع الانجليز بعد أن لفظت البلاد هذا الاسلوب ، كما ندد بموافقة الحكام الجدد على ما عرضه الانجليز من منح السودان الحكم الذاتي تمهيدا للاستفتاء على مبدأ تقرير المصيير، وقال النحاس إن أماني مصر القومية قد أهدرت تماما على يد الحكام الجدد ، وحذر من مغبة التفريط في حقوق البلاد ، وقال ان الأمة يقظة لما يدبره لها اعداؤها في الخفاء ، واختتم خطبته بهذه العبارة : ان حبل الباطل قصير .. وهو إن طال شنق صاحبه .

وسرعان ما تحول خطاب مصطفى النحاس الى منشور تداولته أيدى الجماهير بكثافة ، وفى يوم الجمعة التالية للخطاب ، أدى النحاس الصلاة فى مسجد ابى العباس المرسى بالاسكندرية فالتفت الجماهير من حوله رغم الحصار الذى فرضه البوليس حول المنطقة ودارت معركة ساخنة بين رجال البوليس والمصلين ولمواجهة الهجوم الصريح من جانب زعيم الوفد ، لم تلجأ قيادة الثورة الى مقارعة الحجة بالحجة ، ولكنها لجأت الى النهج التعسفى لتصفية منتقديها وتلويث سمعتهم والتشهير بهم عن

طريق المحاكمات الثورية ، وفي ١٦ سيتمبر ١٩٥٣ أعلن اللواء محمد نجيب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة في مؤتمر جماهيرى بميدان عابدين الأمر الخاص بتشكيل محكمة الثورة ، وقدم صلاح سالم الذي كان يوصف بأنه « لسان الثورة وميزانها الحراري » تحليلا لخط العنف الذي قررت الثورة المضي فيه. وبعد أن شن هجوما عنيفا على الوفد وزعامته فاجأ الجماهير بوجود وثيقة « خطيرة » قال انها وقعت في أيدى مجلس الثورة وتكشف عن التحالف الوثيق بين « الاستعمار الأجنبي والخونة الرجعيين في هذه البلاد » ولكن صلاح سالم حذف -وهو يقرأ الوثيقة المزعومة .. اسم الدولة الأجنبية التي تشجع المتمردين من رجال الأحزاب ، وقد جاء فيها ان هدف التحالف بين تلك الدولة ( المجهولة ) ورجال الأحزاب هو « بث روح السخط ضد النظام وتشجيع الأفكار التي تنادى بعدم صلاحيته وتدعيم الوسائل التي تؤدى الى تدهور الاقتصاد ، وذكر صلاح سالم ان العمل لقلب مجلس الثورة كان محددا له مدة اقصاها يوليو ١٩٥٤ . وأعلن في نهاية تلاوته لتلك الوثيقة قراران هامان يضعان سياسة الصرامة والشدة محل التطبيق هما: إعادة الرقابة على البرقيات الصحفية الواردة والصادرة من مصر ، كما أن الرقابة على الصحف داخل مصس « ستظل قوية تضبع سيفها فوق كل رأس مخرب يريد تبلبل الأفكار » ذاكرا « اننا سنطهر بقوة وعزم كل ركن من اركان هذه الدولة ، ولن ننساك في هذا المضمار ياصاحبة الحلالة الصحافة » !! أما القرار الثاني فيقضى بتشكيل محكمة الثورة من عبداللطيف البغدادي رئيسا ، وأنور السادات وحسن ابراهيم عضوين .

وفى دراسة تحليلية لتلك الوثيقة التى قراها صلاح سالم، يقول صلاح عيسى ان الوثيقة لم تنشر، ولم يواجه أيا ممن قُدموا للمحاكمة بوقائع محددة تستند اليها، ثم يصف هذه الوثيقة بانها نص للدراسات المشتركة التى جرت بين اجهزة السفارة الأمريكية ـ ومن بينها وكالة المخابرات المركزية ـ وبين اجهزة الامن الناصرية، على النحو الذى اشار اليه رجل المخابرات كوبلاند فى كتابه (لعبة الأمم) [وكان هذا قريبا من مسرح الأحداث المصرية فضلا عن انه كان واحدا من المستشارين

المقربين لجمال عبدالناصر آنذاك] فقد ذكر انه في صيف ١٩٥٣ بدأت السفارة الأمريكية تقلق على الوضع في مصر بعد أن شعر السفير الأمريكي جيفرسون كافرى بالقلق على نظام عبدالناصر إذ أن الحركات المضادة عادة ما تظهر ـ في رأى وكالة المخابرات المركزية ـ بعد مرور عام واحد على الحركة السابقة .

وبدأت محكمة الثورة تمارس نشاطها في جو مشحون بالسموم ضد الوفد ، بل يذهب أحمد حمروش الي « أن محكمة الثورة كانت موجهة أساسا ضد الوفد وبقايا الأحزاب السياسية » .. ولما كان الوفد أخطر هذه الأحزاب فقد ناله نصيب الأسد من القضايا ومن التشبهير الذي لم يتعفف عن البذاءة والابتذال، ويرى صلاح عيسى أن محاور الهجوم على الوفد تركزت في التأكيد بأن ثقة الشعب به - التي تمثلت في حصوله على الأغلبية المطلقة في انتخابات ١٩٥٠ لم تكن في محلها، وفي الهجوم على النظام البرلماني وصولا الى تاكيد فكرة امكانية الاستغناء عن البرلمان، وفي التشكيك في وطنية كل العناصر التي كانت مؤثرة على مسرح الأحداث ، وفي السعى لتلويث كل القيادات الحزبية وبالذات قيادات الوفد بحيث تبدو أمام الجماهير شخصيات تافهة ، وفي هذا الصدد نال زعيم الوقد مصطفى النحاس من التشهير ما لم ينله غيره، ولكن الضباط الأحرار عجزوا عن تقديمه شخصيا للمحاكمة لإدراكهم صعوبة ذلك، وربما خشيتهم من أن تؤدى محاكمة الرجل الى مزيد من التعاطف الشخصى والسياسي معه، إذ لم يكن من السهل تجاهل المكانة التي ظل النحاس يشعلها في نقوس الشعب المصرى منذ تولى زعامة الوفد عقب وفاة سعد زغلول .

وإزاء صعوبة محاكمة مصطفى النحاس فقد قرر الضباط الأحرار محاكمة أقرب الناس اليه : قرينته السيدة زينب الوكيل ، وساعده الايمن فؤاد سراج الدين ، وابنه في حقل الجهاد ابراهيم فرج .

## خمسم وحكسم

فی

الساعة العاشرة من صباح الأربعاء ٩ ديسمبر ١٩٥٣ مثل فؤاد سراج الدين أمام محكمة الثورة المشكلة برئاسة قائد الجناح عبداللطيف البغدادى وعضوية البكباشي أنور السادات وقائد الأسراب حسن

ابراهيم اعضاء مجلس قيادة الثورة بالإضافة إلى البكباشي زكريا محيى الدين الذي رأس مكتب الادعاء يعاونه سنة اعضاء نصفهم من الضباط الحقوقيين والآخرون من وكلاء النيابة ، وكان صلاح سالم وهو يعلن أمر تشكيل المحاكمة في المهرجان الشعبي بميدان عابدين ، قد اقترح أن تعقد المحكمة في ميدان التحرير لبث الذعر في قلوب الناس ، ولكن مجلس الثورة لم يأخذ باقتراحه ، وقرر عقدها في مقر مجلس قيادة الثورة الذي كان فيما قبل مقرا لنادي اليخوت الملكية ، ويشغل أجمل بقعة على قمة جزيرة الزمالك حيث يتفرع النيل ، وتنساب أمواجه الرقيقة تحت عتباته في جمال وروعة وسكون

فى الطابق الثانى الذى خصص للمحكمة ارتفعت لافتة مكتوب عليها باللون الدموى (سكون) وتدلى على باب القاعة رقم ٨ المخصصة للجلسات علم الثورة المثلث الألوان، وكتب على الجزء الأبيض منه (محكمة الثورة) بينما تناثرت على جدران القاعة آيات قرآنية تم اختيارها بعناية مثل «اقتلوهم حيث شقفتموهم» «وليَجدوا فيكم غلظة» «فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان»

وقد نص أمر تأليف المحكمة على أن يتولى مكتب الادعاء القبض على المتهمين واخطارهم بالتهم المنسوبة اليهم قبل موعد المحاكمة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا يجوز تأجيل القضية لأكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ٧٧ ساعة، ويتولى الدفاع عن المتهم محام واحد في جميع التهم المنسوبة اليه، ولا يجوز المعارضة في هيئة المحكمة أو احد أعضائها، كما أن أحكام المحكمة نهائية ولا تقبل الطعن بأى طريقة من الطرق أو أمام أية جهة من الجهات، وكذلك لا يجوز الطعن في احراءات المحاكمة.

ورغم أن اللواء محمد نجيب يعترف فى كلمته للتاريخ بأن هذه المحكمة أشاعت الفزع والرعب فى نفوس الناس ، ورغم أنه يقول إنه اعترض على فكرة المحاكم الثورية لانها تجعل من قادة الثورة خصما وحكما فى نفس الوقت ، فإن معارضته لم تمنعه من توقيع أمر تشكيلها والمشاركة فى الزفة التى صاحبت ذلك بميدان عابدين .

وفي حين يذكر بعض الكتاب أن محكمة الثورة كانت تعقد جلساتها في سرية ولا يحضرها إلا أعضاؤها والمتهم وزكريا محيى الدين هو ومعاونوه، وأن المتهمين كانوا يواجهون المحكمة بلا تحقيق ويوجه الادعاء التهمة اليهم كنوع من المفاجأة (!!) فإن أحد الضباط الذين جمعوا وقائع المحاكمات الأولى يقول في صدر كتابه إن رجال القانون والتشريع في مصر كانوا يتهافتون على حضور هذه المحاكمات، وإنهم أعجبوا ببراعة المناقشات التي تدور فيها والاسئلة التي يوجهها أعضاء ببراعة المناقشات التي تدور فيها والاسئلة التي يوجهها أعضاء المحكمة كما لو كانوا من رجال القضاء العريقين (!!) ثم يصف المحكمة بأنها ابتدعت نظما جديدة في المحاكمات فهي تنجز في أيام ما تنجزه المحاكم العادية في شهور بل سنوات (!!) ومع ذلك كان العدل رائدها وذلك بشهادة المتهمين أنفسهم حتى إن بعضهم تقدم بالشكر على معاملته بالعدل والقسطاس (!!).

وكانت محاكمة فؤاد سراج الدين أطول محاكمات الثورة ، فقد استغرقت ٤٥ جلسة ، وكانت أقرب إلى محاكمة عهد ما قبل الثورة كله منها إلى محاكمة فرد ، وتطرقت المحكمة إلى قضايا لا علاقة لسراج الدين بها ، وطرحت أمورا خارجة على موضوع القضية ، وبلغ الابتذال بالمحكمة أن حشدت رهطا من السياسيين القدامى الذين كانت لهم مواقف معادية للوفد ، وأخذت تحرضهم على سرد قصص وحكايات تسيء إلى الزعامة الوفدية وتشوه صورتها في نظر الجماهير ، وبلغ الاسفاف بأحدهم أنه تطرق إلى الحياة الخاصة للزعيم مصطفى النحاس ، وكان بعضهم يتبرع باختلاق وقائع كاذبة لكى يشترى حريته وينجو من المحاكمة أمام نفس والمحكمة عن جريمة العمالة للانجليز ، وكان هذا مسلك رئيس الديوان الملكي السابق حسين سرى الذي تبرع بفبركة قصة الديوان الملكي السابق حسين سرى الذي تبرع بفبركة قصة تقبيل النحاس ليد الملك عقب تشكيل وزارة ، ١٩٥١ ، وعن طريق هذه الحملة التشهيرية الواسعة تحقق الهدف الأصيل من

المحاكمة ـ كما اعترف رئيسها في مذكراته بعد ربع قرن ـ من أن القصد من المحاكمة كان التشهير بالزعماء حتى يفقد الشعب الثقة بهم

وتحولت محاكمة فؤاد سراج الدين - أكبر شخصية مؤثرة في الوفد بعد مصطفى النحاس - إلى مهرجان لتوجيه اقسى الطعنات إلى الوفد ، بل وإلى عهد ما قبل الثورة كله ، وانساقت المحكمة في هوجة التجريح حتى عميت عليها الأمور ، واختلطت الحقائق بالضغائن ، ولم تعد تفرق بين الأحقاد السياسية والاعتبارات الوطنية التي تعلو فوق الخلافات ، فتحول الأبيض إلى سواد ، واصبح العمل الوطني في نظر المحكمة جريمة يلام عليها فاعلها ، وبلغت المحكمة ذروة المغالطة عندما عابت على حكومة الوفد موقفها من معركة التحرير التي اعقبت الغاء معاهدة ١٩٣٦ ، وعدم الاستعداد لها ، متجاهلة الدور البطولي الذي لعبته هذه الحكومة في تدعيم الكفاح المسلح وتسهيل مهمة الضباط - ومنهم رئيس المحكمة - في مقاومة الاحتلال البريطاني .

وقد استفزت هذه المغالطة البشعة الكتاب الأحرار الذين عاصروا هذه الأحداث بمن فيهم المنتمون إلى حركة الجيش، فكتب أحمد حمروش منتقدا مسلك المحكمة بقوله : وهكذا تحول الموقف الذي يستحق الفخر في تاريخ الوفد .. إلى موقف يجلب البه العبب والأسف (!!) ووجهت الطعنة في غير موضعها، وإذا كان الشر لا يخلو من بعض جوانب الخير، فإن وقائع المحاكمة كشفت عن خطأ كثير من المقولات التي كانت شائعة حول العلاقة بين الوفد والقصر، وقد ذكر صلاح عيسى بعض نماذج لهذه الحقائق في مقدمة الجزء الأول من وقائع محاكمة سراج الدين ، وقال إن المحاكمة أزاحت السيار عن مواقف بطولة وهمية نسبها البعض لأنفسهم على حسباب الوقد ومنهم زكى عبدالمتعال ـ الشاهد الذي أدانته محكمة الثورة في حكمها ـ وكانت بعض الصحف قد قدمته كبطل ، ثم ثبت بعد ذلك عمالته للسراى فضلا عن صلاته الوثيقة بالدوائر الأمريكية ، كما افتضح موقف النائب العام الأسبق محمد عزمى من تحقيقات قضية الأسلحة الفاسدة التي ذهب بعض المؤرخين (الرافعي) إلى اتهام الوفد بأنه المسئول عن طرده من منصبه تلبية لرغبة السراى واعتبروه بطلا ، ثم ثبت فيما بعد أنه هو الذي تواطأ - على غير

رغبة الحكومة الوفدية ، لافساد قضية الأسلحة الفاسدة لحساب السراى طمعا في مرتب كبير

وتضمن الادعاء على فؤاد سراج الدين تهما من كل لون وجنس مثل خيانة أمانة الحكم واستغلال النفوذ ومهادنة الملك وعدم مراعاة مصلحة الوطن وعرقلة تحقيقات الاسلحة الفاسدة. وبالاضافة إلى الجهد الخارق الذي بذله محاميه الوحيد وصديقه عبدالفتاح حسن باشا، فقد تصدى سراج الدين لتفنيد هذه الدعاوى في شجاعة فذة لفتت إليه أنظار المؤرخين، ووصفه بعضهم بأنه كان أشجع المتهمين الذين واجهوا المحاكم الثورية، وأنه انبرى للدفاع عن نفسه وعن حزبه دفاعا مجيدا استغرق خمس جلسات كاملة فنجح في ذلك نجاحا نادر المثال بما يؤكد ذكاءه واقتداره السياسي.

ورغم أن رئيس المحكمة أظهر في بعض مراحل المحاكمة تقديرا لشخص فؤاد سراج الدين وقال له أن المحكمة لا تشك في نزاهتك ، وأيد الادعاء هذا الرأى ، ورغم وضوح تهافت الاتهامات المصوبة إلى سراج الدين فقد صدر الحكم عليه بالسجن ١٥ عاما لأنه كان لابد أن يختفي من المسرح السياسي ليخلو الجو أمام الضباط الشبان للانفراد بالحكم دون إزعاج، وعبَّر جمال عبدالناصر عن هذه الحقيقة عندما صرح للذين تحدثوا اليه بشأن التصديق على الحكم فقال: «إن فؤاد سراج الدين كرجل سياسي، يعرف لماذا حكم عليه .. ومتى سيخرج» .. وأوضىح عبدالناصر لأسرة سراج الدين الضرورة التي حتمت عليه وضبع زعيمهم خلف القضبان، وهي تخضع لعاملين أحدهمًا خارجي وهو عودة الأحزاب السياسية في سوريا بعد الإطاحة بحكم العقيد الشبيشبيكلي، وهو الأمر الذي سبب أرقا لرجال الثورة بصفة عامة ، وعبدالناصر بصفة خاصة ، لانهم كانوا يدركون أن مجرد وجود الأحزاب يشكل خطرا على سلطتهم .. أما العامل الداخلي فهو أن جمال عبدالناصر كان يستعد للقضاء على الاخوان المسلمين .

وهذا هو منطق العدل الثورى.

وقد انجز عبدالناصر وعده .. ولم يغادر قؤاد سراج الدين السبحن إلا بعد أن أجهز عبدالناصر على الاخوان .. وخلص له حكم مصر .

## مجزرة طرة

فى

يوم السبت الحزين الموافق للفاتح من يونية ١٩٥٧ وقعت احداث هذه المجزرة في ليمان طرة:

كان هناك ١٨٠ من رجال الاخوان المسلمين يقضون عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم عليهم بها من محاكم الثورة من اكتوبر ١٩٥٨ ، وكانت مصلحة السجون قد اتخذت بعض الاجراءات الانسانية تمشيا مع سياسية تحسين حال المسجونين ، ومن بينها اعفاء المسجون من الصعود الى جبل طرة لتكسير الصخور بعد انقضاء سنتين من هذا العمل الشاق يحول بعدها للعمل في الورش داخل السجن ، ولما طالب الاخوان المسجونون بتطبيق هذا الاجراء عليهم كغيرهم من المسجونين العاديين فوجئوا بالرد عليهم بان قرار الاعفاء من الاشغال الشاقة لا يسرى على الاخوان!! عندئذ طالب الاخوان بعرض قضيتهم على النيابة العامة ، كما تقضى لائحة السجون ، فرفضت ادارة السجن وفي صبيحة اليوم المشئوم اعتصم الاخوان في الزنازين وفي مبيحة اليوم المشئوم اعتصم الاخوان في الزنازين

وفى صبيحة اليوم المشتوم اعتصم الاخوان فى الزنازين ورفضوا الخروج إلى الجبل إلى أن يتحقق مطلبهم ، وانتدبوا البعة منهم للتفاوض مع ادارة السجن ، وبينما المفاوضات جارية فى المكاتب ، كان خبر الاعتصام قد تسرب الى المراجع العليا فى الدولة فاصدرت قرارها التاريخى باستئناف سياسة الإبادة التى توقفت بعد مذابح السجن الحربى ، وضرب الاخوان فى المليان ..!!

وتقدمت فرقة من السجانة ففتحت بعض زنازين الاخوان واحدة بعد واحدة واخرجت من فيها بالقوة وربطتهم في سلسلة جماعية ، وادرك الاخوان انهم سوف يساقون قهرا الى الجبل ليفتك بهم رصاص الحرس ثم يقال انهم كانوا يحاولون الهرب اولم يشا الاخوان ان يستسلموا كالذبائح امام جلاديهم ، واستطاع احدهم ان يختطف المفتاح من الحارس واسرع إلى فتح الزنازين واخبر الاخوان بما يدبر لهم

وحان وقت صلاة الظهر فاتجه الاخوان للوضوء والاستعداد للصلاة وفجاة تقدمت فصيلة من حرس السجون مسلحة

بالرشاشات وصعد الجنود السلم وتوقف نصفهم في ممرات الطابق الثانى بينما واصل الباقون صعودهم فاتخذوا مواقعهم في الطابق الرابع وصوب الجميع فوهات المدافع نحو الطابق الثالث، ولم يابه الاخوان لهذا المشهد وظنوه مجرد تهديد، ولم يخطر ببالهم أن يصل الغدر إلى حد قتل المسجون الأعزل وهو وديعة في رقبة الدولة، عليها أن تحميه وتصون حياته بمقتضى الشرائع والقوانين والإعراف واللوائح والتقاليد والعادات والأخلاق .. !! ولائحة السجون نفسها تتضمن اجراءات لمعاقبة المسجون اذا ارتكب خطا أو امتنع عن العمل .. وليس بينها بالطبع قتل المسجون !!

وفي اللحظة الرهيبة دخل قائد السجن فاخرج مسدسه واطلق منه رصاصة كانت هي اشارة البدء انفتحت بعدها فوهات الجحيم على الاخوان الذين اصابهم الذهول والهلع والفزع وصاح احدهم ؛ لا تخافوا يااخوان .. هذا فشنك .. !! وقبل ان يكمل عبارته عاجلته رصاصة في راسه فاردته قتيلا .. واخذ الاخوان يتساقطون .. ويتصايحون .. ويتدافعون نحو الزنازين للاحتماء يها .. ولكن الرصاص كان ينهمر عليهم كالمطر من النوافذ فيتساقطون بين قتيل وجريح .. وكان بعض الاخوان يوصدون الابواب بظهورهم فتصدر التعليمات بصب النيران على الأبواب فيخترقها الرصاص فيصيب مقتلا ممن يقفون خلفها ، وكان بعض الضباط يضع فوهة الرشاش على من بالداخل .. وهناك تفاصيل بالباب ثم يفرغ خزانة الرشاش على من بالداخل .. وهناك تفاصيل يقشعر لها البدن يرويها جابر رزق في كتابه التسجيلي عن المذبحة .

وبعد ساعة توقف اطلاق النار، وغادرت فرقة الاعدام مبنى السبحن، ولكن عملية الابادة لم تتوقف فقد تقدمت فرقة اخرى من الاشاوس من حملة الشوم لتجهز على كل من يصادفها من الجرحى الذين تساقطوا في الممر وعجزوا عن الحركة، ثم تقدمت فرقة ثالثة فاقتحمت الزنازين واخرجت منها الجرادل والأواني وألقت بها في ساحة العنبر حتى يبدو الأمر أمام المحققين وكأنه حصاد معركة « أخوية » بين فصائل الاخوان، ولما وضحت سذاجة هذا

التفسير جاءوا برجال مباحث فى ثياب وكلاء نيابة وسجلوا أن الاخوان كانوا يعتزمون الفتك بحرس السجن .. رغم عدم وجود جريح واحد من السجانة .. وتقرر حفظ التحقيق وإسدال الستار على المجزرة التى راح ضحيتها ٢١ شهيدا و٢٢ جريحا .. وفقد بعضهم عقله من هول ما رأى ..

وفى اليوم التالى .. وتحت جنح الظلام كان هناك طابور حزين يغادر مبنى ليمان طرة تحت حراسة مشددة من البوليس ، وكان الطابور يضم ٢١ نعشا انطلقت بهم السيارات نحو جهات مختلفة من مصر ودفنوهم ليلا وكان شيئا لم يكن .

## الفهرســـت

|        | <b>*</b> *           |             |
|--------|----------------------|-------------|
| الصفحة | العوضىسوع            | الرقم       |
| ٣      | اهـــداء             |             |
| ٥      | تقديم                |             |
| ٧      | بین یدی القاریء      |             |
| ١٣     | عنزة السيدة نفيسة    | 1           |
| 17     | يا خفى الألطاف       | 4           |
| 14     | سنوات الحيرة         | ٣           |
| 11     | نجم الزعامة المصرية  | ŧ           |
| Y £    | مهرجان الدم          | ٥           |
| 77     | على موائد اللئام     | 7           |
| **     | عبد مامور            | ٧           |
| ٣٠     | سياسة بلا اخلاق      | ٨           |
| **     | شارع سليمان باشا     | 4           |
| 20     | قتيلٌ بنها العسل     | 1.          |
| ۳۷     | النبأ السعيد         | 11          |
| ٤٠     | حادث على النيل       | 17          |
| ٤٣     | ثائر من الأزهر       | ١٣          |
| 73     | افراح الأنجال        | 1 £         |
| ٤٨     | فرعون الصنغير        | 10          |
| ۰۰     | شيخ المنس            | 17          |
| ۲٥     | سقوط فرعون           | 17          |
| ٤٥     | ذو الاصابع القولادية | 1.4         |
| 70     | نوبار بأشا           | 11          |
| ٥٩     | نيللى وتوابعها       | ٧.          |
| 7.7    | میرابو مصر           | ۲١          |
| 10     | مجزرة همجية          | **          |
| 7.7    | حرق الاسكندرية       | 74          |
| ٧١     | الشبهيد البرىء       | 71          |
| ٧٤     | أبوالدستور           | Yo          |
| VV     | قصنة مزعومة          | *7          |
| ٧4     | مسرحية متقنة         | **          |
| ٨٢     | مذنب أم غير مذنب     | 44          |
| ۸٥     | امراء لكن شرفاء      | 79          |
| ٨٨     | كيرُلس الخامس        | ۳.          |
| ۹,     | الكنيسة المصرية      | ۳۱          |
| 4 Y    | اغاخان في مصر        | **          |
| 90     | قاطع طريق            | <i>h.h.</i> |
| 44     | عايد البقرة          | ٣٤          |
| 1.1    | اولاد تيمور          | 70          |
| 1.5    | العفريت              | 77          |
|        | ***                  | r1          |

| الصفحة | الموضـــوع            | الرقم |
|--------|-----------------------|-------|
| 1.0    | غرام الشبيوخ          | **    |
| 1.4    | عاشىقان جريئان        | ٣٨    |
| 111    | ابوخطوة يقلب المائدة  | 79    |
| 118    | إضراب القضاة          | ٤٠    |
| 117    | نهاية الماساة         | ٤١    |
| 171    | ادب البصل             | ٤٢    |
| 174    | سعد زغلول الافغاني    | . £7* |
| 177    | بین تورتین            | ٤٤    |
| 174    | ثورة النساء           | وع    |
| 144    | شهيد اسيوط            | ٤٦    |
| 150    | دولت فهمى             | ٤٧    |
| 177    | نموت وتحيا مصر        | ٤٨    |
| 151    | بنك مصبر              | ٤٩    |
| 188    | ستمار المصبري         | ٥٠    |
| 184    | الوزارة الشعبية       | ٥١    |
| 10.    | حزب العرش             | ۲٥    |
| 104    | وفدية سعدية           | ۴۵    |
| 701    | لطمة مملوكية          | ٤٥    |
| 109    | نزاهة النحاس          | 0.0   |
| 177    | اليد الحديدية         | ٥٦    |
| 170    | حادث سرقة             | ۷۵    |
| ٨٢٨    | أمير في المنفي        | ۸۵    |
| 171    | بسراءة                | ٥٩    |
| 174    | في خندق الشعب         | ٦.    |
| 171    | انقلابات دستورية      | 11    |
| 174    | اكبسر راس فسي البسلاد | 77    |
| - 174  | البرلمان في الاغلال   | 74    |
| 140    | مذبحة في المنصورة     | 7 £   |
| ۱۸۸    | مروءة نادرة           | ٦٥    |
| 151    | المجاهد الزاهد        | 77    |
| 198    | الصيف الساخن          | ٦٧    |
| 111    | على رصيف بنى سبويف    | ٦٨    |
| Y      | اكذوبة رخيصة          | 7.4   |
| 7.7    | صاحب المقام الرفيع    | ٧.    |
| Y+ £   | النحاس اسيرا          | ٧١    |
| 7.7    | رجل فلاح              | ٧٢    |
| Y•A    | محكمة التورة          | 74    |
| 717    | خصم وحكم              | ٧٤    |
| 717    | مجزرة طرة             | ۷۵    |
| 111    |                       |       |



## الكتاب .. والمؤلف

يعرض هذا الكتاب ٧٥ مشهدا من تاريخ مصر الحديث فى أسلوب جذاب .. وتحليل شيق .. يرضىي هواة القراءة العميقية والبحث الدقيق .. ويلقى الضوء على أحداث هامة وشخصيات مرموقة كان لها دورها فى تاريخ مصر،

والكتاب في مجمله يقدم ثقافة تاريخية لا غنى عنها للجيل الحديد .

والمؤلف هو الكاتب الصحفى جمال بدوى مدير تحرير (الوفد) الذى تخصص فى الدراسات التاريخية، وقد سبق أن قدم للمكتبة العربية كتاب (الفتنة الطائفية فى مصر جذورها وأسبابها) وكتاب (يوميات صائم) وكتاب (شهداء وضحايا من تاريخ الاسلام) فضلا عن العديد من البحوث الاسلامية والتاريخية المنشورة فى الصحف المصرية والعربية.

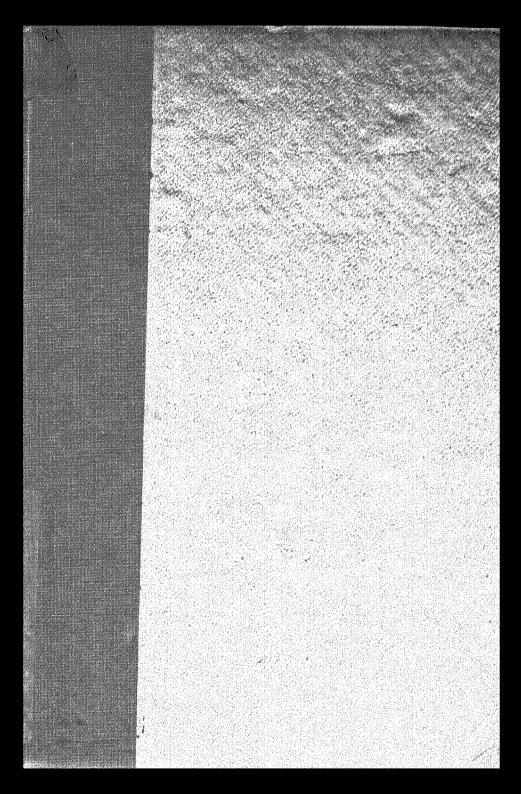